رسالةي

اضول دين الآسا

ستان المنكن الكنكيش إنى العَبَاير الحَدَد فِي المُعَنَى الكنكيشي المنكنكيشي (ت ١١٥٥) عَنْظَيْنَ الكنكيشي (ت ١١٥٥) عَنْظَيْنَ المَارى المنظين المناسكان الكنكيشي (ت ١١٥٥) عَنْظَيْنَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

چَنِدِیُ د. نبسیل بن نصار استندی

也是是

## محفوظٽ جميع الجقوق

# كَالُّالِكِيْنِ النَّبِيْنِ النَّيْنِ النَّيْنِ النَّالِيْنِ النَّالِيْنِ النَّالِيْنِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّ

الطبعة الأولى

#### 33310-77.79

هاتف دولة الكويت 0096590909211 - 0096590909211

- (M, dar.alkhezanah@gmail.com
- dar.alkhezanah
- dar\_alkhezanah
- dar\_alkhezanah
- 0096567606033



للنتتر والتوزيع الْكُوْيَت

دولة الكويت - حولّي شارع المثنى - مجمع البدري وحدة رقم 5 هاتف: 0096567606033



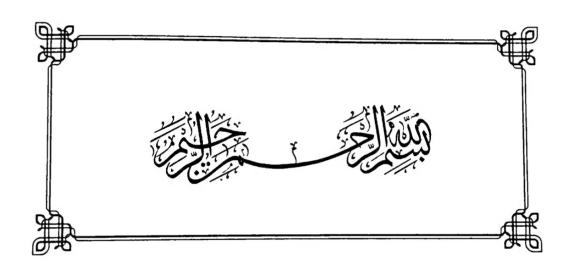

#### مقدمت التحقيق

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحيون بكتاب الله الموتى، ويبصِّرُون بنور الله أهلَ العمى، فكم من قتيل لإبليسَ قد أحيوه، وكم من ضالً تائه قد هَدُوه، فما أحسنَ أثرَهم على الناس، وأقبحَ أثرَ الناس عليهم؛ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقالَ الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يُشبّهُون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين (۱).

أما بعد، فنقدم بين يدي القرّاء رسالةً في «السنة» \_ أي في اعتقاد أهل الحديث والأثر \_ لعالم من القرن الخامس لا يكاد يعرفه اليوم أحدٌ بيد أنه كان من كبار مشايخ الطريق بالدِّينَوَر في زمانه، ذكر فيها كُبريات المسائل التي اشتهر فيها النزاع مع أهل الأهواء والبدع بمختلف طوائفهم، من إثبات الصفات الإلهية، وأن القرآن غير مخلوق، وإثبات القدر، ومنزلة العمل من الإيمان، وإثبات الرؤية، وفضل الصحابة، وإثبات عذاب القبر، وطاعة ولاة الأمر، وغيرها.

<sup>(</sup>١) نص مقدمة «الرد علىٰ الزنادقة والجهمية» (١٧٠ - ١٧٤) تحقيق دغش العجمي.

إخراج هذا السِّفْر له أهميته في إبراز شخصية المؤلف الذي لم يُعثَر بعدُ على شيء من مؤلفاته، كما له أهميته في تأريخ التأليف في «السنة» وتقرير مسائلها تأثرًا وتأثيرًا. ومما يُكسب هذا السفر أهمية ما أودعه المؤلف من النصوص التي لم تصلنا في شيء من الكتب المطبوعة، ولا سيما ما نقله من سؤالات أصحاب الإمام أحمد عنه في مسألة القرآن.

وقد ضمَّن كثيرًا من المسائل الردَّ على أهل البدع وشبهاتهم، كما اعتنىٰ بذكر التفصيل في بعض الكلمات المجملة التي لا يصحُّ فيها إطلاق النفي أو الإثبات، ممَّا اشتهر القول بالتفصيل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية يُشُرُ، وهو مسبوق فيها بالمؤلف وغيره من أئمة السنة ونُظَّارها.

وقد قدمت بين يدي الكتاب فصولًا تعرِّف به وبمؤلفه، على النحو الآتي:

- التعريف بالمؤلف
- اسم الكتاب ونسبته
- بناء الكتاب ومنهجه
- مصادر المؤلف وموارده
  - ما له وما عليه
  - وصف النسخة الخطية
    - منهج التحقيق

هذا، ولا يفوتني أن أشكر أخي الحبيب علي بن سعيد بن سيف السَّعدي -وفقه الله-، فإنه أول من أطلعني علىٰ المخطوط حين بدأ المعتنين بالتراث يتداولونه علىٰ الشبكة العنكبوتية في منتصف عام ١٤٤٠.

والشكر موصول أيضًا لأخي الصديق سراج منير على صفّه للكتاب وتنسيقه الأوَّلي ومقابلة نسخته الخطيّة معي ومراجعة تحقيقي وتعليقي عليه، وللأستاذ الصفيف عبد الحفيظ بن حسن النّهاري علىٰ تنسيقه النهائي، فجزاهما الله عني خيرًا.

#### وكتب:

نبيل بن نصار بن عبد الوهاب السندي بمكة المكرمة غرةً شهر رمضان سنة ١٤٤٣ abu\_ishaaq\_salafi@hotmail.com

#### التعريف بالمؤلف

ليس له كبير ذكرٍ في كتب التراجم والطبقات سوئ ما ذكره أبو طاهر السَّلَفي (ت٥٧٦) في مواضع من «معجم السفر» عن ابنه سعيد ـ وكان من شيوخ السِّلَفي ـ وما زبره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١) معتمدًا في أكثر ذلك علىٰ السلفي.

وفيما يلي محاولة بناء ترجمةٍ له من شتات ما نثره السِّلَفي في «معجمه»، وما أورده الذهبي في «تاريخه»، وبعض ما يمكن أن يُستقىٰ من كتابه هذا.

#### اسمه ونسبه:

\* هو أبو العبَّاس أحمد بن الحسن بن عَنان الكَنْكَشيُّ الدِّينَوريّ. ينسب إلى جدِّه فيقال له: ابن عنان أو أحمد بن عنان (٢).

\* نعته أبو طاهر السِّلَفي بـ «المُعاذي» (٣) نسبة إلى معاذ بن جبل، وجرَّ نسبه إلى «محمد بن معاذ بن جبل» (٤) ، ولكن فيه نظر، فإن المعروف أن رهط معاذ بن جبل رَضِحَالِللهُ عَنْهُ انقرضوا، وكان آخر من بقي منهم عبد الرحمن بن معاذ، فهات بالشام في الطاعون ولم يُعْقِب (٥). وأيضًا فلم أجد لمعاذ ابنًا اسمه محمد.

<sup>(</sup>١) (٩/ ٧٢١)، وكل ما سيأتي غير معزوٌّ فهو منه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «معجم السفر» (ص١٣٠، ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) امعجم السفرا (ص١٠٤، ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) المعجم السفرة (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (٢/ ٨٥٢، ٣/ ١٤٠٣).

\* وأما نسبته «الكنكشي» فلم أهتدِ إلى أي شيء هي.

\* وأما "الدِّينوري" فنسبةً إلى "دِينَوَرَ" مدينةٍ قريبةٍ من مدينة قَرمِيسِينَ (كرمانشاه)، بينها وبين همذان نيف وعشرون فرسخًا(١). وهي اليوم خراب، وتقع في محافظة كرمانشاه في شمال غربيً إيران.

## مولده:

ذكر السِّلفي نقلًا عن ابنه أنه عاش تسعين سنةً. وقضية ذلك أن يكون مولده سنة (٣٥٩) أو حوالَيها.

#### شيوخه:

\* لم تذكر المصادر شيئًا عن شيوخه الذين تلَّقىٰ عليهم العلم، إلا أنهم ذكروا شيخه في الطريق، وهو أحمد بن سِياه الأسود الدِّينوري، فقد صحبه وأخذ منه المرَقَّعة. وأحمد هذا قد صحب عيسىٰ القصَّار، وعيسىٰ من كبار تلامذة ممشاذ الدِّينوريّ الزاهد (٣٩٠)(٢).

ولم أجد ترجمةً لأحمد هذا، ولكن نقل ابنُ المؤلف أنه عاش مائة سنة (٣). وقد أُثرت عنه أقوال حسنة، منها قوله: «إذا رأيتَ من يتتبَّع عيبَ أخيه فتتبَّع أنت عيب نفسك، وإذا رأيتَ من يشتغل بعمارة الدنيا فاشتغل أنت

<sup>(</sup>۱) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٥٤٥، ٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص٢٤٢) و «تاريخ الإسلام» (٦/ ١٠٥٨).

<sup>(</sup>٣) «معجم السفر» (ص١٠٥).

بعمارة العقبي، وإذا رأيتَ من يشرع في عمارة داره فاشرع أنت في عمارة قبرك فهو دارك، وإذا رأيت من يُكثر أكل ما فيه شُبهة فأقلَّ أنت مِن أكل ما هو حلال؛ ففي هذه الخِلال نجاتك»(١).

وقال أيضًا: «السُّكون إلى الكرامات مكرٌ وخدعة».

\*ومن شيوخه في الرواية: «أبو الحسن محمد الخطيب» فقد ذكره في كتابه هذا (ص٤٠). ولم أهتدِ إلىٰ معرفته، إلا أن يكون ثُمَّ تصحيف في الاسم.

## مكانته في العلم والعمل:

﴿ وصفه الذهبي بأنه كان من كبار مشايخ الطّريق بالدِّينَوَر.

\* قال السِّلفي: ووقفتُ علىٰ شيءٍ من كلامه فوجدته في غاية الحسن، وكان غزير الفضل متفننًا عالمًا عارفًا عابدًا...لم يكن له نظيرٌ بتلك الناحية، وله تَبَع وأصحاب ومريدون، وهو حسن الطريقة (٢).

\* ومن كلامه: حقيقة الأُنس بالله الوحشة مما سواه.

وقال: عمل السّر سَرْمَدٌ، وعمل الجوارح منقطع.

وقال: من عرف قدر ما يبذله لم يستحِقُّ اسم السخاء.

<sup>(</sup>۱) «معجم السفر» (ص٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) «معجم السفر» (ص١٠٥). وقد نقله الذهبي وزاد: «وبحكمه رُبُط كثيرة»، فلا أدري أمن تتمة كلام السلفي سقط من مطبوعة «معجمه» أم من كلام الذهبي.

مذهبه:

كان شفيانيّ المذهب، أي: على مذهب الإمام الفقيه الأجلّ سفيان بن سعيد الثوري (ت١٦١). وليس ذا بغريب، فقد كان لمذهب الثوري ظهور ورواج في تلك النواحي آنذاك. فهذا الحافظ الفقيه مكّي بن جابار الدينوري (ت٢٨٤)، والمحدث الزاهد عبد الرحمن بن حَمْد بن الحسن الدُّوني- نسبةً إلىٰ قرية الدُّون علىٰ قربٍ من دينور - (ت٥٠١)، كلاهما سفياني (١).

ومن قبلُ: الفقيه أبو بكر عبد الغفَّار بن عبد الرحمن الدِّينوري نزيل بغداد (ت٤٠٥)، كان آخر من أفتىٰ علىٰ مذهب سفيان بمدينة السلام (٢).

ومن الآخذين عن المؤلف في السلوك: الشيخ المقرئ كمار بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جعفر البزَّاز، الواعظ في جامع الدِّينور، أخذ المرقَّعة من المؤلف، كان على مذهب الثوري أيضًا (٣).

ثم وجدت ابن السمعاني (ت٥٦٢) نصَّ على ما بدا لي عن أهل الدِّينور، فقال في «الأنساب» (٤): «السُّفياني: هذه النسبة لجماعة على مذهب سُفيان الثوري، وهم عددٌ كثير لا يُحصَون، وإلى الساعة أهل الدينور أكثرهم على مذهبه».

<sup>(</sup>۱) انظر: «أعلام النبلاء» (۱۸/ ۱۲، ۱۹، ۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الوافي بالوفّيات» (١٦/١٩) و «البداية والنهاية» (١٥/٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معجم السفر» (ص ٣٤١، ٣٤٢).

شمن لطائف الموافقات: أن عددًا من كبار الزهَّاد وشيوخ الطريق المتقدمين كانوا على مذهب سفيان الثوري، من أمثال بِشر الحافي  $(TYY)^{(1)}$ , وحمدون القصَّار  $(TYY)^{(Y)}$ , وشيخ الطائفة الجنيد البغدادي  $(TYY)^{(T)}$ .

ومن بعدهم: الإمام الزاهد محمد بن عيسى بن عَمْرويه الجُلودي (ت٣٦٨)، راوي «صحيح مسلم» عن ابن سفيان عن الإمام مسلم. نعته الحاكم بأنه كان من كبار عبَّاد الصوفية (٤).

#### مؤلفاته:

نقل السِّلفي عن ابنه سعيد أن لأبيه ستين مصنَّفًا (٥).

ولم أجد شيئًا عن أسماء هذه المؤلفات أو محتوياتها، إلا أن السلفي قد وقف على بعضها فوجد كلامه في غاية الحسن.

وسيأتي الكلام على رسالته هذه في أصول السنة في فصول مفردة.

تلاميذه:

الذي يظهر من ترجمته أنه لم يبذل نفسه للرواية أو التدريس، وإنما كان

<sup>(</sup>١) انظر: «العبر في خبر من غبر» (١/ ٣١٣) و «شذرات الذهب» (٣/ ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أعلام النبلاء» (١٣/٥٠) و «تاريخ الإسلام» (٦/١٥٥).

 <sup>(</sup>٣) هذا علىٰ قول، وقيل: إنه كان علىٰ مذهب أبي ثور لأنه تفقّه عليه. انظر: «وفيات الأعيان» (١١/ ٣٧٣) و «البداية والنهاية» (١٤/ ٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أعلام النبلاء» (١٦/ ٢٠١) و «تاريخ الإسلام» (٨/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «معجم السفر» (ص١٠٥).

له «أصحاب ومريدون» (١) في السلوك والطريق. فمن هؤلاء:

\* ولده سعيد بن أحمد: روى عن أبيه جزءًا فيه حكايات. وُلد سنة (٤٤١)، وهو من شيوخ السَّلفي، ترجم له في «معجم السفر» (٢).

\* طاهر بن محمد بن يحيىٰ الحداد الهَمَذاني (٣): أخذ الخرقة عن بنجير ابن منصور الهَمَذاني (ت ٤٩٠) وطاف البلاد ورأى شيوخها، منهم المؤلف بالدينور، وسمع الحديث علىٰ الحافظ عبد الرحمن بن منده (ت ٤٧٠) بأصبهان.

\* كمار بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جعفر البزَّاز (٥): المولود سنة (٤٣٥)، أخذ المرقَّعة من المؤلف كما سبق ذكره.

\* يوسف بن أحمد بن زكريا الكُمامي الدِّينوري<sup>(٦)</sup>: ولد سنة (١٣)، اقتدى بالمؤلف في السلوك وأخذ عنه الخرقة. روى عن المؤلف عن أحمد ابن سِياه الأسود الدِّينوري قولَه: «إذا رأيت من يتبع عيب أخيه...» إلخ، وقد تقدَّم.

<sup>(</sup>١) المعجم السفرة (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٢) المعجم السفرا (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في امعجم السفر، (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في اتاريخ الإسلام ١ (١٠/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في (معجم السفر) (ص ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «معجم السفر» (ص٤٥٧).

وفاته:

توفي سنة (٤٤٩) عن عمر بلغ التسعين، ودفن بـ «التل» في الدينور حيث أجداث سلسلة شيوخه الدِّينوريين: أحمد بن سِياه الأسود، وعيسى القصَّار، وممشاذ الدِّينوريّ رحمهم الله تعالى ورضي عنهم (١).

000

<sup>(</sup>۱) انظر: «معجم السفر» (ص٣٤٢).

## اسم الكتاب ونسبته

## اسم الكتاب:

لم أجد له اسمًا يكون علمًا عليه، ولا صرَّحَ المؤلف في مقدمته باسمه. وأما المزبور على صفحة الغلاف: «كتاب فيه أصول دين الإسلام، ومنهاج الحق والإيمان، وسبيل الهدى، ومصباح أهل السنة والجماعة، والحجة البالغة على أهل البدعة والضلالة، وذلك دين نبينا محمد على ودين الأنبياء من قبله صلى الله عليهم أجمعين» = فهو أشبه بوصف محتواه منه باسمه.

وفي خاتمته: «تم الاعتقاد بحمد الله ومَنِّه»، وهذا يحتمل أن يكون من كلام المؤلف، ولعل الأظهر أنه لفظ الناسخ.

وعليه، فلا ضير في تسميته: «رسالة في أصول دين الإسلام». ولو قيل: «رسالة في أصول السنة» أو «اعتقاد الكنكشي» أو نحوهما لكان له وجه أيضًا.

#### نسبته:

أما نسبته للكنكشي فهي قضية المدوَّن علىٰ غلاف النسخة الخطية: «تأليف الشيخ السديد الإمام أبي العباس أحمد بن الحسن بن عنان الكنكشي، زاد الله في كرامته ورضي عنه وعن جميع المسلمين».

وليس ثُمَّ ما يدفع هذه النسبة، بل في الكتاب ما قد يؤيد هذه النسبة، إذ في مضمونه ومحتواه إشارات وقرائن تدل علىٰ أن مؤلفه من أهل السلوك والتصوُّف، وأنه من القرن الخامس، وأنه كان علىٰ مذهب الثوري رحمه الله.

## \* أما كونه من أهل السلوك والتصوف، فمن القرائن عليه:

- ذكره لأقوال أئمة السلوك كالجنيد (ص١٠١، ٦١، ١٠١)، وسهل بن عبد الله التُستَري (ص٢٠، ٤١، ٥٥، ٥٥، ٥٩،)، وأبي عبد الله المكي الزاهد (ص٨).

- ذكره لأحاديث وآثار بألفاظٍ لا توجد غالبًا إلا عند المؤلفين من الصوفية. منها قصة التحيات ليلة الإسراء (ص١٢٥-١٣٣)، وأثرٌ منسوبٌ إلىٰ عليّ في القدر (ص٥١) وسيأتي مزيد كلام عليه.

## \* وأما كونه من القرن الخامس، فقد يشير إلى ذلك أمور:

- أن المطَّلع على كتب السنة والاعتقاد إذا قرأ هذا الكتاب وجد أن المباحث التي تناولها المؤلف، ومقالات الفِرَق التي نقضها، وأسلوبه في ذلك= له شبه كبير بكتب السنة من القرن الرابع والخامس، كالسنة للبربهاري، والإبانتين الصغرى والكبرى لابن بطَّة، وذم الكلام للهروي، وغيرها(١).

- أن المؤلف نقل أقوال سهل التُّستَري (ت٢٨٣) والجنيد (ت٢٨٩) في كتابه، مما يعني أنه متأخر عنهما، ولكن ليس بزمن طويل، لأنه كان لا زال في عصر الرواية والنظر في الأسانيد، حيث أسند حديثًا فقال (ص٤٠): «حدثنا أبو الحسن محمد الخطيب بإسناده صحيحًا رفعه إلىٰ أبي هريرة». ولم أهتد إلىٰ معرفة شيخه في الرواية، إلا أن يكون ثَمَّ تصحيف أو سقط في الاسم

<sup>(</sup>١) وقد نقل من بعض هذه الكتب كما سيأتي في موارده.

- قول المؤلف (ص١٤٢): "وسئل الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن عبد الله الابشيوي الشيخ عن قول الشيخ أبي عبد الله ابن بابيك الشيف في (كتاب المتصرف): إن الله يرئ الأشياء موجودًا ويعلمها معدومًا...» = قد يوحي بقرب عهده لهما، فإنه لم يصف أحدًا في كتابه بـ "الشيخ» سواهما، لا الجنيد ولا غيره؛ على عادة كثير من المؤلفين قديمًا وحديثًا أنهم إذا ذكروا شيوخهم أو من عاصروهم قرنوا اسمه بـ "الشيخ» بخلاف ما إذا ذكروا الأئمة الماضين. وأبو عبد الله ابن بابيك هذا إن كان هو المذكور في كتب الأنساب وغيرها بـ "ابن بانيك/ باينك»، فالظاهر أنه كان عايشًا في نهاية القرن الرابع (انظر التعليق على اسمه في الصفحة المذكورة).

- ذكر المؤلف (ص٩٠) حديث: «لو كان لنا ثالثةٌ لزوَّجناكها يا عثمان». وقد روي في كتب الحديث - على وهن إسناده ـ بلفظ الغيبة: «لزوَّجتُه / لأنكحتُه». وأما اللفظ الذي أورده به المؤلف، فالذي يبدو ـ والله أعلم ـ أنه ظهرَ وشاع في عصر المؤلف، أي: في القرنين الرابع والخامس، فقد ذكره ابن منده (ت٩٣٥) في «معرفة الصحابة» (ص٩٣٠)، والباقلاني (ت٢٠٠) في «ثمار (ت٣٠٠) في «تمهيد الأوائل» (ص٥٠٠)، والثعالبي (ت٢٩٤) في «معرفة القلوب في المضاف والمنسوب» (ص٧٨٠)، وأبو نعيم (ت٤٣٠) في «معرفة الصحابة» (٤٣٥٤)، والماوردي (ت٥٠٠) في «الحاوي الكبير» (٩٢٠)؛ كلهم دون أن يُسندوه.

- ذكر المؤلف (ص٥١) أثرًا طويلًا منسوبًا إلى علي بن أبي طالب في مسألة القدر وأنه سرٌّ من سر الله، وستر من ستر الله، وحِرز من حرز الله... إلخ، وعلامات الوضع لائحة عليه من سبكه الركيك الذي هو أشبه بإشارات الصوفية منه إلى كلام الرعيل الأول. ولم أجده عند أحد سواه، إلا عند أبي حيان في «البصائر والذخائر» (٥/١٨٩)، وهو عصريُّ المؤلف، توفي في حدود الأربعمائة. ولا أستبعد أن يكون هو واضعه، وقد اعترف بوضع رسالة أبي بكر وعمر إلى علي رَضَيَالِلهُ عَنْهُ (١) ليردَّ بها على الرافضة، فيكون وضع هذا ليردَّ به على القدرية.

- عقد المؤلف بابًا في بيان أن الروح مخلوقة وليست قديمة (ص٩٧). وهذه المسألة لم تُذكر في كتب السنة الأولى، لأنها لم تكن موضع خلاف مع الجهمية والقدرية والمعتزلة وبابتهم. ومن أوائل من أفرد الكلام عليها أبو عبد الله بن منده (ت٩٣٥) في «كتاب النفس والروح» حيث قال في مقدمته: «أما بعد، فإنَّ سائلًا سألني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوام أنفُس الخلق وأبدانهم، وذكر أنَّ أقوامًا تكلَّموا في الروح، وزعموا أنها غير مخلوقة، وخصَّ بعضهم منها أرواح القدس، وأنها من ذات الله» (٢). ويبدو أن القول بقدم الروح استفحل وانتشر في القرن الخامس، حتى صار من القائلين به بعض المنتسبين المتفحل وانتشر في القرن الخامس، حتى صار من القائلين به بعض المنتسبين الحديث والأثر، أعني الحافظ أحمد بن ثابت الطَّرْقي (ت٢١٥) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: السير أعلام النبلاء ال ١٢٢/١٢١-١٢٣).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن القيم في «كتاب الروح» (٢/ ٤٢٠-٤٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأنساب» لابن السمعاني (٩/ ٧٠) و «تاريخ الإسلام» (١١/ ٣٦٥).

\* وأما كونه سفياني المذهب، فلا توجد قرينة قوية مثل ما للأمرين السابقين، ولكن قد يشير إليه إيراده قول سفيان الثوري: «المؤمن يأخذ الدين من ربّه ونبيّه، والمنافق يأخذه من رأيه وقياسه» في أول الكتاب (ص٨) قبل غيره من الأثمة الفقهاء كمالك وأحمد.

000

## بناء الكتاب ومنهجه

بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بذكر أول واجبٍ على العباد وهو الإيمان بالله تعالى، ثم ذكر أن الله تعالى فوق العرش، وذكر أحاديث الصفات وأنه يجب إمرارها كما جاءت بلا كيف، ودعم ذلك بأقوال أئمة السلف. أتبع ذلك بالتحذير من البدع والأهواء. وختم ذلك بقوله: "فهذه براءة من قول الملاحدة والزنادقة وما يتشعّب من مذاهبهم وأقاويلهم". وهذا الباب وإن لم يُعَنُون له المؤلف ـ يمكن أن نسميه: "باب أسماء الله تعالى وصفاته".

ثم أخذ في ترتيب الكلام على أبواب، فبوَّب للإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والقَدَر، ومسألة الإيمان والاستثناء فيه، والرؤية، وفضائل الصحابة عمومًا، والخلفاء الأربعة واحدًا واحدًا، ومسألة الروح وأنها مخلوقة، وإثبات عذاب القبر وفتنته، والبعث بعد الموت، وأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، وخروج أهل التوحيد من النار، والإسراء والمعراج، ومسألة أفعال العباد، والإيمان باللوح المحفوظ.

يذكر المؤلف في كل باب المعتقد الصحيح في المسألة، ثم يذكر الأدلة على على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف. ثم يُتبع ذلك بالرد على الخصوم، وقد يُورد حُجَجهم بقوله: «فإن احتج محتج / فإن خالف مخالف» ويجيب عنها.

وقد يختم بعض الأبواب \_ وهي أبواب «القدر» و «الإيمان» و «الرؤية» \_ بقوله: «فهذه براءة من قول (القدرية/ المرجئة/ المعتزلة والمبتدعة الضالة)

## وما يتشعّب من مذاهبهم وأقاويلهم».

وثَمَّ مسائل أخرى كمسألة احتياج القرآن إلى السنة، والانقياد والطاعة للأمراء والسلاطين، والإمساك والكف عن الخوض في الفتنة، وعدم تصديق المنجمين والكهنة، وأن حبَّ العرب إيمان وبغضهم نفاق، وعدم جواز الصلاة خلف المبتدعة، والإيمان بخروج الدابَّة والدجال، وغيرها= لم يعقد لها المؤلف أبوابًا على حدة، بل أوردها مذيَّلةً تحت البابين الأخيرين: «باب الأفعال» و«باب في اللوح المحفوظ».

000

## مصادر المؤلف وموارده

النظر في مصادر المؤلف وموارده من الأهمية بمكان، لما له من الفوائد الكثيرة من تصحيح النص - لا سيما إذا كان الإخراج عن نسخة فريدة ما ومعرفة ثقافة المؤلف واطلاعه، ومعرفة انتشار تلك المصادر في عصر المؤلف وقبولها، واستنقاذ نصوص من مصادر لم تصلنا بتمامها، إلى غير ذلك.

وفيما يلي أهم موارد المؤلف في كتابه:

\* كتب الحديث والرواية:

استشهد المؤلف بزهاء تسعين حديثًا مرفوعًا، بعضها من المشهور المستفيضِ روايتُه في أمَّات كتب الحديث من الصحاح والسنن والمسانيد، وبعضها من الغريب الحُوشي والواهي المستنكر الذي لا يكاد يوجد إلا في الواحد بعد الواحد من كتب الرواية من أمثال «أمثال الحديث» لأبي الشيخ و«ذم الكلام» للهروي و «حلية الأولياء» لأبي نُعيم و «الصفات» للبيهقي و «تاريخ ابن عساكر» وبابتها، وبعضها لم أهتدِ إلى مخارجها.

وقضية هذا أن المؤلف كانت مصادره الحديثية كثيرة متنوّعة. وعلاوة على ذلك، فقد اتَّصلت له رواية الحديث بإسناده، حيث قال (ص٠٤): «حدثنا أبو الحسن محمد الخطيب بإسناده صحيحًا رفعه إلىٰ أبي هريرة...». 

\*كتب السنة:

المراد بـ اكتب السنة ، كتب الاعتقاد على طريقة أهل الحديث والأثر.

وبالمقارنة تبيَّن \_ ظنًّا غالبًا \_ أن المؤلف استقىٰ من بعض هذه الكتب:

- «شرح السنة» للبربهاري. انظر: (ص۹، ۱۳۲، ۱۳۹، ۱٤۰، ۱٤۱، ۱٤۱، ۱۲۵، ۱۳۹).

- «السنة» لحرب الكرماني. انظر: (ص١٣٨، ١٤١، ١٤٩، ١٥٠).
  - «اعتقاد الإمام أحمد» لأبي الفضل التميمي (ص١٣٤)(١).

ومن المصادر المُحتملة: «الإبانة الكبرئ» للعُكبري لِما يوجد من بعض التشابه في الكلام وترتيب الحجج. انظر: (ص٢١، ٤٧، ٦٧-٦٨).

وقد نقل المؤلف ثلاثة نصوص عن أحمد في مسألة القرآن (ص٣٦-٣٣)، ولم أجدها في شيء من المصادر، ولعلها كانت فيما لم يصلنا من «السنة» للخلال.

كما نقل المؤلف آثارًا عن السلف مما لم يُروَ غالبًا إلا في كتب السنة المسندة \_ «السنة» للخلال و«الشريعة» و«الإبانة الكبرئ» و«ذم الكلام» وبابتها \_ كبعض آثار الأنبياء في القدر (ص٥٢) وكأثر على وابن مسعود: «لا

<sup>(</sup>۱) هنا تنسهان:

ما في هذا الكتاب ليس كله يصحُّ عن الإمام أحمد، بل هو حسب ما فهمه المؤلف من اعتقاد أحمد، فلم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه.
 انظر: «مجموع الفتاوئ» (١٦٧/٤).

طبع الكتاب باسم «العقيدة للإمام أحمد برواية أبي بكر الخلال» عن دار قتيبة بدمشق بتحقيق عبد العزيز السيروان، وهذه النسبة إلى الخلال خطأ.

ينفع القول إلا بالعمل...» (ص٥٥)، وقول سفيان الثوري: «الناس عندنا مؤمنون في التوارث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله» (ص٦٨)، وأثر ابن مسعود فيمن قال: نحن مؤمنون (ص٠٧)، وأثر الزهري (ص١٥٨): «تعليم السنة أفضل من عبادة مائتي سنة»، وغيرها كثير.

## \*كتب السلوك والتصوّف:

نقل المؤلف أقوال مشايخ الطريق مثل شيخ الطائفة الجنيد (ص١٠) (٦٩،٥٥،٥٥،٥٥، ٤١،١٦) وسهل بن عبد الله التُستَري (ص٢٠، ٤١،٥١، ٥٥، ٥٥، ٥٥، وأبي عبد الله المكي الزاهد (ص٨)، فيكون ولا بدَّ قد نقلها من كتب القوم، كبعض مؤلفات أبي عبد الرحمن السُّلَمي أو غيره.

#### ما له وما عليه

### من أهمية الكتاب وميزاته:

\* أنه حفظ لنا بعض النقول عن الإمام أحمد التي لا توجد في سواه، ولعلها كانت في الجزء المفقود من «السنة» للخلال. انظر: (ص٣٦-٣٣).

\* ما حواه من تفصيل في مسائل مشتبهة وألفاظ مجملة اختلف فيها آراء الناس وضلَّ فيها كثير من الطوائف، كالفَرْق بين مشيئة الله للطاعة ومشيئته للمعصية (ص٢٤، ١٣٤)، والأمر والإرادة (ص١٤٠)، والتفصيل في الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ (ص٥٩-٦١)، وفي مقرِّ الأرواح إذا فارقت الجسد (ص٢٠١)، وفي الصلاة خلف المبتدعة (ص١٣٨).

\* ما فيه من بديع الانتزاع من النصوص على تقرير بعض أمهات المسائل. انظر: (ص٢٢).

\* ما فيه من لطائف الاستنباط والاستقراء، كذكره أن أبا بكر الصديق كان ثاني رسول الله ﷺ في اثني عشر موضعًا (ص٧٩)، وأن السلطان يتابع في سبعة أشياء (ص١٣٧).

### أهم المؤاخذات على الكتاب:

\* الاستشهاد بالأحاديث الواهية والموضوعة، لا سيما في مسألة خلق القرآن، وفضائل الخلفاء الأربعة. انظر: (ص١٨، ٢٤، ٣٤، ٤١، ٧٤، ٩٢، ٩٢، ٩٢، ١٥٠)

\* عدم تقيُّده في كثير من المواضع باللفظ المروي في كتب الحديث

والرواية، بحيث تكون عنده ألفاظ وزيادات لا توجد في شيء من المصادر. (انظر: ۱۸، ۵۷-۵۸، ۷۶، ۱۲۸، ۱۶۹).

\* عدم تحرير بعض المسائل، كقوله: «اللفظ مخلوق والنطق بالقرآن غير مخلوق» (ص٢٦)، وقوله: «كلام الله غير مخلوق» فإذا خرج من الفم وسمعه السامع فحينئذ سماع اللفظ غير مخلوق» (ص٢٦)، والاستدلال على خروج الموحدين من النار بقوله تعالى: ﴿قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْ دُودَاتٍ ﴿ وَالْمَالِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\* الانتصار للقول الضعيف المرجوح، وجعله من أصول السنة، كمسألة رؤية النبي عَلَيْةٍ ربَّه ليلة الإسراء بعينيه (ص١٢٥-١٣٣)، وكالقول بأن حساب الكفار والمنافقين إلى ميكائيل عَلَيْهِ السَّلَامُ (ص١٥٧).

000

## وصف النسخة الخطية

مكانها: هي محفوظة بـ «كتبخانة مجلس بلدية الإسكندرية»، كما في الختم الواقع على الورقة الرابعة عشرة منه.

ولم أهتدِ إلى رقم حفظها بالمكتبة (١).

الكتاب يقع في ثلاثين ورقة، من (ق٧٤) إلىٰ (ق٣٠١) ضمن مجموع بخط ناسخ واحد يضم أكثر من كتاب، ولم تقع لي صورة المجموع كاملة، إلا أنه في (ق٣٧ب) ينتهي كتابٌ خاتمته: «والعروض باب حسن، والشعر ديوان العرب، ولا بدَّ للشعر من العروض، والنحوُ مال الأديب، لا يسمَّىٰ أديبًا حتىٰ يكون نحويًّا عروضيًّا شاعرًا. تمَّ (كتاب التوحيد) بحمد الله ومنّه».

ولم أتبيَّن لمن «كتاب التوحيد» هذا، وما موضوعه.

وعقب كتاب الكنكشي في المجموع (ق١٠٣) يبدأ كتاب «فهم القرآن مِن سوق العروس»، و «سوق العروس» كتاب في القراءات الأبي مَعْشَر الطبري المُقرئ (ت٤٧٨) (٢)، فقد يكون هذا مجتزأً أو مختصرًا منه.

ناسخها: سعيد بن موسى بن أحمد بن سعيد.

تاريخ نسخها: فرغ الناسخ يوم الاثنين في العشر الآخر من ذي الحجة سنة ٥٩٣، كما نصَّ عليه في قيد النسخ.

<sup>(</sup>١) وقد راجعت «فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية» و«فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية»، فلم أجد ذكرها في مظانّها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (٢/ ٥٦٠) و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٢٢٤).

وذكر في قيد نسخ «كتاب التوحيد» أنه نسخه في العشر الأُول من ذي الحجة من السنة نفسها بـ (طزيان) من أعمال (ماردين) المحروسة (١).

وصفها: خطه نسخي واضح، إلا أن الناسخ لم يحرر بعض الكلمات، كما أنه وقع له شيء من التصحيف والسقط. ويوجد سهوٌ في الآيات، فهر أدري أمن المؤلف أم من الناسخ؟

ومن عادة الناسخ أنه ينحت الصلاة على النبي رَيُّا إلى "صلع"، و"عليه السلام" إلى «علم»، مع أنه يكتب عبارات الترضّي والترحُّم بتمامها.

ومن غريب ما في المخطوط وقوع عبارة: «وفي نسخة أخرى: .... (ويذكر فرقًا)» في صلب النص، فلعل الناسخ وجد فروقًا في هامش الأصل الذي نسخ منه فأدرجها في النص. انظر: (ص٩، ١٩، ١٩، ٦٩، ٨٧).

وعلى طرر الصفحات بعض عناوين بخط مغاير: «مطلب ....»، لا سيما في البابين الأخيرين لما اشتملا عليه من مسائل متنوعة.

#### OOO

<sup>(</sup>۱) في «معجم البلدان» (٤/ ٣٥): «طُزيان بالضم: من قُرئ ديار بكر». وقرية «طِزيان» اليوم – بكسر الطاء ـ تقع بتركيا في محافظة ماردين، وهي أقرب إلىٰ مدينة مادرين منها إلىٰ دياربكر.

## منهج التحقيق

الكلام في منهج التحقيق أغلبه مكرور مُعاد في مقدمات التحقيق من قولهم: نسخت المخطوط بالرسم الإملائي، وعزوت الآيات...إلخ، فلا أعيده، وإنما أذكر ما هو ألصقُ بعملي في هذا الكتاب بخصوصه:

 « رقمت لأوراق المخطوط في النص بين الحاصرتين من [ق١] إلىٰ
 [ق٣]، بدلًا من (ق٧٤-١٠٣) المرقوم علىٰ نفس المخطوط.

\* بما أن الناسخ قد وقع في شيء من التصحيف والتحريف تجاسرتُ علىٰ تغيير بعض ما في الأصل إيثارًا لإقامة السياق إذا غلب علىٰ ظنِّي أنه تصحيف من الناسخ. أما ما كان من ركاكة في سبك العبارة أو لحن يقع مثله من أعلام المؤلفين (كنصب اسم «كان» إذا تأخر علىٰ الجار والمجرور) فأبقيته علىٰ هيئته.

\* أَثْبَتُ صيغ الترضِّي والترجُّم والدعاء كما وردت في المخطوط دون تغيير، وإن كان في بعضها نظر، كتخصيص علي بـ «كرم الله وجهه».

\* وضعت الزيادات التي قدَّرتها لإقامة السياق بين الحاصرتين []، مع التعليق عليها إن احتاجت إلى ذلك، وإلا أخليتُها عن التعليق لوضوح الأمر فيها.

\* سلكت في التعليق على مسائل الكتاب سبيلَ التوسُّط، فلا أنا بالذي يعلِّق على مسألةٍ مسألةٍ ببيان أدلتها من الكتاب والسنة ولو كانت من المسائل المعروفة المشهورة المستفيضة أدلتُها، كمسألة علو الله على العرش، وإثبات القدر خيره وشرِّه؛ ولا أنا بالذي يُغفل التعليق البتَّة، فلا يفتح المستغلق، ولا يستشكل المشكل، ولا يذكر عمَّن صدر المؤلف في بعض الإطلاقات أو من سبقه إليها من أئمة السنة.

\* تحرَّيت العزو في الغالب إلى أشهر طبعات كتب الحديث والتفسير في الهامش. وأما كتب السنة (الاعتقاد)، فإلى نشرات عادل بن عبد الله آل حمدان، إلا «الشريعة» و «شرح السنة» لهبة الله الطبري، فإني فرغت من التعليق والعزو إليهما قبل أن يُطبع تحقيقُه لهما.

فأرجو أن أكون وُفِّقتُ فيما توخَّيت، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

OOO

(T)

# لتحى زادالله وكرانيه ودمني الجربية لازي علانا للامات وغلنا الدرائ وحتندا عبارة الاوثار أنتوكوالعنقات وصلي ستطيط وبنجالطة وعاديجا للعدوعلي صابدانية وعكى إزواجه الطباهرات الموزين والتكام عليهم عليكال ومرور والأور اعلاعتك سعليطاعته وتشك عليدتيه ومحبته اناة لعاجب علي العياك لاي عند لفيم توجه اعطاب عليم اليومنوبالدوصة واليعرفوه عن بعفيه م ويقرو لا مربوسته وفرد ابته ووحل ببنه ولا ليندوا بكرتبه وهوتعالي عليم بذاته وصيعا خابه ومفاته بابرك عنجب خلقه اطاط بكانتي وإلا فأعجى كل شعدد أيعل خابت ألاعين كالخفالصدور عند للبعد كلم عدال المعادات الاعلوات على مدن المرابط الما من علما له القدية والمستيدة في حلقد الإشريك المرابط الم نظيرله ولاستبدك ولابذكه ولاكفؤ الدهوتخناه ولايعلركيد هوالأ هولايعل إحد كيفيته ولاأينيثنا لامولايفيم بباللشاف ولايجري فح أبياد للانتذرة والمشئية زخلقه منبع بصيرها إحكيم هنيفارتي

بلك بوالتنة ولمجمّاع بمعى به معدد بنا وب بنج الأبن انتياخ الوقد أن المنافر المقرفة المدر المن المنافر المقرفة المن المنافر المن المنافر المن المنافر المن المنافر المن المنافر المناف

# و عَمْرِ الْعُرانِ الْوَالْمُ الْمُوسِ

المعالية العالمة المعالية المتفين المتعالية المتفين المتعالية المتفين المتعالية المتفين المتعالية المتفين المتعالية المتفين المتعالية المتعالية

## كتاب فيه

أصول دين الإسلام ومنهاج الحق والإيمان وسبيل الهدى ومصباح أهل السنة والجماعة والحجة البالغة على أهل البدعة والضلالة وذلك دين نبينا محمد على أهل الأنبياء من قبله صلى الله عليهم أجمعين.

تأليف

الشيخ السديد الإمام

أبي العباس أحمد بن الحسن بن عنان الكتكشي

- زاد الله في كرامته ورضي عنه وعن جميع المسلمين-

# 

الحمد لله الذي هدانا للإيمان وعلَّمَنا القرآن، وجنَّبنا عبادة الأوثان، وأبعدنا من الشرك والعُدوان، وصلى الله على محمد نبيً الرحمة وهادي الأمة، وعلى أصحابه المُنتَجبين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، والسلام عليهم وعلينا معهم ورحمة الله وبركاته.

اعلَمْ \_ أعانك الله على طاعته وثبّتك على دينه ومحبته \_ أنَّ أولَ ما يجب على العبيد والإماء (١) عند بلوغهم توجُّه الخطاب عليهم: أن يؤمنوا بالله وحده، وأن يعرفوه حقَّ معرفته، ويُقرُّوا له بربوبيته وفردانيته ووحدانيته وأزليته وأبديته.

وهو تعالىٰ علىٰ عرشه بذاته وجميع أسمائه وصفاته، بائنٌ عن جميع خلقه، أحاط بكل شيءٍ علمًا، وأحصىٰ كل شيءٍ عددًا، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، علمُه محيط بكلِّ مكان، لا يخلو من علمه مكان(٢).

<sup>(</sup>١) رسمه في الأصل: «الامّي»، كذا بالفتحة على الميم، وإلا فيصحُّ أن يُقرأ: «الآمِي»، وهو جمع قلَّة على زنة أشْهُر وأزْجُل بقلب الضمة كسرةً من أجل الياء.

<sup>(</sup>٢) كأن المؤلف صادر في هذه الفقرة عن قولِ مالكِ الصغير (ابن أبي زيد): "إنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه"، وقولِ مالكِ الإمام: "الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان". انظر: "الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر" لعادل آل حمدان (ص ٩٠٨).

لم يزل عالمًا متكلِّمًا، له القدرة والمشيئة في خلقه، لا شريكَ له ولا نظير له، ولا شِبه له ولا نِدَّ له، ولا كُفْؤ له. هو كما هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم أحدٌ كيفيَّته ولا إنِّيَّته (١) إلا هو، لا يعبر فيه اللسان ولا يجري في نشره البيان.

له القدرة والمشيئة في خلقه، سميع بصير، عليم حكيم، حفيظ رقيب. وكلُّ ما وَصَف به نفسَه في كتابه وجميعُ أسمائه وصفاته حقٌّ، والإيمانُ به واجب، والكلامُ فيه بدعة، مثل قوله: ﴿ السَّمَوَاتُ مَطُويِّكَ يُسَمِينِهِ عَلَى الزمر: ١٧]، وقوله: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ المائدة: ١٤]، وقوله: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَكَ ﴾ [المائدة: ١٤]، وقوله: ﴿ الفجر: ٢٢]، وما أشبه السَّوَكَ ﴾ [طه: ٥]، وقوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]، وما أشبه ذلك، ففي القرآن مثله كثير.

وكذلك الإيمان واجب بجُمَل الأحاديث التي رويت عن رسول الله عَلِيْمُ وإمرارُها كما جاءت بلا كيف، مثل حديث الإسراء حيث قال عَلِيْمُ: «رأيت ربِّي في أحسن صورة»(٢)، و «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء ويُوعيها ما أراد، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها»(٣)، و «خلق

<sup>(</sup>١) إنَّيَّة الشيء: ذاته وحقيقته، من قولهم: إنَّه كذا. كان رسمه في الأصل: «اينيته»، والمثبت هو مقتضى السياق، ووقع محرَّفًا أيضًا فيما سيأتي (ص٢٥).

<sup>(</sup>٢) لم يكن هذا ليلة الإسراء، وإنما في المنام، كما في غير حديث، أمثَلُها حديث معاذ بن جبل رَضِيَلِلَهُ عَنهُ عند أحمد (٢٢١٠٩) والترمذي (٣٢٣٥) والطبراني في «الكبير» جبل رَضِيَلِلَهُ عَنهُ عند أحمد (٢٢١٠٩) والترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) مجموع من حديثي أنس وأم سلمة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا عند أحمد (٢٦٥٧٦،١٢١،٧) والترمذي (٣) مجموع من حديثان حسَّنهما الترمذي .

آدم على صورته (۱)، و «ينزل الله كلّ ليلة إلى سماء الدنيا» (۲)، و «ينزل يوم القيامة لفصل القضاء (۳)، و «ينزل مع كل قطرةٍ مَلَكٌ من السماء حتى يضعها حيث يؤمر (٤)، و «السماوات والأرضين يوم القيامة في كفّه وقبضته (٥)، و «يضع قدمَه في جهنم فتَنْزَوِي (٦)، و «يُخرج قومًا من النار بيده» (٧)، وما أشبه هذه الأحاديث الصحاح؛ كلُّها تُمَرُّ كما جاءت بلا كيف، لأنها جاءت مُقفَلةً ومفاتيحُها مع رسول الله عَيْكِيْة.

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرالهم أنه قال: نهانا الله \_ تعالى ذكرُه \_ عن تفسير متشابه القرآن، وعن تفسير بعض الأحاديث

(١) أخرجه البخاري (٦٢٢٧) ومسلم (٢٨٤١،٢٦١٢) من حديث أبي هريرة رَضَوَلِلَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٣٨٢) والنسائي في «الكبرئ» (١١٨٢٤) وابن حبان (٤٠٨) من حديث أبي هريرة بنحوه. وفي الباب حديث ابن مسعود رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ عند الطبراني في «الكبير» (٩٧٦٣) وغيره.

(٤) لم أجده، وقد قال التابعي الفقيه الحَكَم بن عُتيبة الكندي: «بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثرُ من ولد آدم وولد إبليس، يُحصون كلَّ قطرةٍ، وأين تقع، ومن يُرزَق ذلك النبات». أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المطر» (١٠)، والطبري في تفسير (الحجر: ٢١)، والدِّينَوري في «المجالسة» (٢٦٤٩).

(٥) أخرجه البخاري (٧٤١٢، ٤٨١٢) ومسلم (٢٧٨٧، ٢٧٨٧) من حديثي أبي هريرة وابن عمر رَضِّوَاللَّهُ عَنْفُر بنحوه.

(٦) أخرجه البخاري (٧٣٨٢، ٦٦٦١) ومسلم (٢٨٤٨) من حديث أنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ بنحوه.

(٧) جاء عند مسلم (١٨٣) من حديث أبي سعيد رَضِّالِلَهُ عَنهُ الطويل في الرؤية والشفاعة: «فيقبض قبضةً من النار، فيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط». المروية عن رسول الله وَيَظِيَّةُ التي سبيلها كسبيل متشابه القرآن، وأمر بالإيمان بجملتها والإمساك عن تفسيرها (١)، لقوله تعالىٰ: ﴿هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبُ مِنْهُ عَالَيْكَ مُ خَكَمَتُ هُو مُنَ أَمْرُ ٱلْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَفَا ٱلّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مِنْهُ عَالَيْكَ مُنَ أَمْرُ اللَّهُ فَالُوبِهِ مَرَيْعٌ فَيَتَبِعُولَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَاءَ تَأْوِيلِةٍ عَوَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلْرَسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مَنْهُ ٱبْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَاءَ تَأْوِيلِةٍ عَوْمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَةً وَلَا اللَّهُ وَالزَسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مَنْهُ اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مَنْهُ اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مَنْهُ اللَّهُ وَالْمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

وقال جعفر بن محمد عَلَنهِ السَّكَمُ: الإيمان علينا واجبٌ بجميع ما في القرآن والتصديقُ به، وليس من ديننا ولا علينا تفسيرُ متشابه القرآن؛ لا [ق٢] يسألنا الله تعالىٰ عن ذلك، وقد وضع الله تعالىٰ عنّا علمه ومعرفته وتفسيره، لأن علمه عند الله سبحانه وعند رسوله عَيْنِهُ (٢).

وإن متشابهات القرآن جاءت مُقْفَلة، وكذلك بعض الأحاديث التي رويت عن رسول الله وَيَنْ الله عليه الله علينا تفسيرها لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ اللَّهِ عَلَمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَ الفُؤَادَكُ أُولَتَهِ كَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وروي عن الزهري رَحَمُّ اللهُ عَلَيْهُ أنه وقف في تفسير بعض الأحاديث التي رُويت عن رسول الله عَلَيْهُ فقال: ليس علينا تفسيرها لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَالَيْسَ اللهَ عِن رسول الله عَلَيْهُ فقال: ليس علينا تفسيرها لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَالَيْسَ اللهُ عِنْهُ أَوْلَتَهِ فَ صَالَىٰ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَىٰ العلمُ، وعلىٰ رسوله البلاغ، وعلينا الإيمان والتسليم (٣).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) لعل هذا منتهىٰ القول، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أسند ابنُ أبي عاصم في «الزهد» (٧١) وابن حبان (١٨٦) وأبو نُعَيم في «الحلية» (٣) أسند ابنُ أبي عاصم في «الزهد» والزهري عن حديث: ﴿لَا يَزِنِ الزانِي حَيْنَ يَزِنِ وَهُوَ

وقال: ما لم يفسره النبي عَلَيْتُ وأصحابه ليس علينا أن نفسّره من تلقاء أنفسنا ورأينا (١)، لأن النبي عَلَيْتُ قد نهانا عن الرأي والقياس في الدين إلا ما وافق الكتاب والسنة (٢).

كذا الرواية عن ابن عباس رَضَحَالِلَهُ عَنهُ أنه قال: لو رضي الله \_ تعالىٰ ذكرُه \_ للخلق بعقولهم ما أرسل إليهم الرسل، ولا أنزل عليهم الكتب، ولم يبيِّن لهم السنن، ولم يأمرهم باتباع الكتاب والسنة (٣).

وقال محمد بن عبد العزيز (٤) رَضِّ اللهُ عَنهُ: أصحاب الرأي والقياس مبتدعةٌ ضالةٌ خوارجُ عن ملة الإسلام، لأن أصحاب الرأي والقياس يريدون

مؤمن»، ما هذا؟ فقال: «من الله العلم...» إلخ بنحوه. وقد علَّق البخاري قول الزهري فقط في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يَنَا يَنُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمَّ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, ﴾.

وأسنده الخلال في «السنة» (٩٨٥)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٣٥٠ – ابن أبي العينين) عن ابن عيينة أن الزهري سئل عن قوله ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود» وما أشبهه، فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال بنحوه.

<sup>(</sup>١) رسمه في الأصل: «ورايت ١».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وأخشىٰ أن يكون «محمد» مصحَّفًا عن «عمر». والأثر لم أجده بهذا اللفظ عن أحد. وفي الباب قول عمر بن الخطاب رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ: «إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيَّتُهم الأحاديثُ أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا». أخرجه الدارقطني (٤٢٨٠)، وابن أبي زمنين في «السنة» (٨)، وكذا هبة الله الطبري (٢٠١)، والهروي في «ذم الكلام» (٢٦٠، ٢٥٩) من طرق عنه.

بذلك تعطيلَ الكتاب والسنة، وتبطيلَ العلم والأثر، والتفرُّدَ برأيهم وقياسهم.

وقال سفيان الثوري رَحِمَهُ اللَّهُ: المؤمن يأخذ الدين من ربَّه ونبيَّه، والمنافق يأخذه من رأيه وقياسه (١).

وروي أنه جاء رجل إلى علي بن أبي طالب كراية فقال له: يا أمير المؤمنين، أين كان الله قبل اليوم؟ فقال: حيث هو اليوم. فقال: أين هو اليوم؟ قال: حيث كان قبل اليوم، لا تَخْطِر عليه القلوبُ ولا تقع عليه الأوهام، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير (٢).

وقيل: إن عمرو<sup>(٣)</sup> بن عثمان المكي رَضَّ لِللَّهُ عَنهُ قال: كلما توهَّمه قلبُك، وسنح في مجاري فكرك، أو خطر في معارضات قلبك مِن حُسنِ أو بهاءٍ أو أنسرٍ أو ضياءٍ أو خيال= فإن الله عَرَّفَ بَلَ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه. ومن قوله رَحِمَهُ أللَهُ في هذا المعنىٰ: "إنما الدين بالآثار ليس بالرأي». أسنده الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه، ولا إخاله يصح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر»، والمثبت الصواب. وهو: عمرو بن عثمان بن كُرَب بن غُصَص، أبو عبد الله المكّي، الصوفي الزاهد، وكان فقيهًا ولي قضاء جُدَّةَ مدةً، ثم سكن بغداد ومات بها سنة ٢٩١، وقيل بعد ذلك. انظر: (طبقات الصوفية» (ص١٦٢) و(تاريخ بغداد) (١٣٥/١٤) و(سير النبلاء) (٥٧/١٤).

وقوله هذا أسنده السُّلَمي في «الطبقات» (ص١٦٣–١٦٤)، وعنه القشيري في «الرسالة» (ص١٦٨).

وراء ذلك كله، بل هو أعظم وأجلّ وأكبر، ألا تسمع قوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَكُمِثْلِهِۦ تَنَى ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

لا يُوصَف \_ تعالىٰ ذِكرُه \_ إلا بما وصف به نفسه، ولا نتفكر فيه فإن الفكرة فيه تقدح الشك في القلب(١).

وروي أن رجلًا سأل مالك بن أنس رَضِيَالِلَهُ عَنهُ عن قوله تعالىٰ: ﴿ الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه: ٥] كيف استوىٰ؟ فصعق مالك وغُشي عليه وقُبض على الرجل، فلما أفاق قال: أين الرجل السائل؟ فأتي به، فقال مالك: كيف قلت؟ قال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ كيف استوىٰ؟ فقال مالك: الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول \_ وفي نسخة أخرى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول (٢) \_ والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأراك ضالًا، أخرِجوه! فأخرِج من مجلسه مجرورًا (٣).

فهذا دليل على أن كلَّ ما وصفه اللهُ به نفسه في كتابه وجميع أسمائه= الإيمانُ به واجبٌ والكلامُ فيه بدعة.

<sup>(</sup>۱) قارن بالشرح السنة » للبربهاري (ص٦٨) دار المنهاج، فكأن المؤلف صادر عنه.

<sup>(</sup>٢) بكلا اللفظين روي قول مالك، والأول أكثر وأصح. وعبارة: "وفي نسخة أخرى" ستتكرر في الكتاب، ولعلها كانت في طرر النسخة المنقول منها، فأقحمها الناسخ في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه هبة الله الطبري في «أصول السنة» (٦٦٤) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ٣٥٥–٣٢٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٦٧) وابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٥١) وغيرهم بنحوه.

والاسمُ نعته وصفته (١) لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، والأسماء كلها صفته، والمسمَّى غير مُتَّصل ولا منفصل، مجموع في الحقيقة مفترق في العلم (٢)، منه بدأ وإليه يعود، غير بائن منه.

إلا (٣) الاسم هو «الله» الذي تفرّد به وسمّىٰ به نفسه، لا يقال به غيره. وقوله تعالىٰ: ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥] يعني: هل تعلم أحدًا يُسَمَّىٰ «الله» إلا الله؟

وقد أظهر الله تعالى أسماءه وصفاتِه لِيُعرَفَ بها ويُدكر في السماوات والأرضين. والأسماء تنصرف على معاني مختلفة لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْاَحِرُو وَالطَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٥٧]، فهذه صفة معرفة ذاته.

وقال الجنيد رَضِيَالِفَهُ عَنْهُ: ما كان من أسمائه ﴿ٱلْمَالِكُٱلْقُدُوسُ ٱلسَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُعَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجُبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ ﴾ [الحشر ٢٣]، فهذه صفة ملكه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صفاته»، والمثبت مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٢) يعني: أن مدلول أسماء الله تعالى – وهو الصفة والذات المتصفة بها – مجموع في الحقيقة، فلا توجد ذات مجردة عن الصفات أو الصفات المجردة عن الذات، ولكنه في العلم مفترق، فالعقل يفهم من الذات غير ما يفهم من كل صفة صفة. انظر: (جامع المسائل) لشيخ الإسلام (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٣) لم يتضح وجه الاستثناء، إلا إذا كان المقصود أن الاسم المعظَّم «الله» ليس دالًا على صفة كسائر الأسماء، وإنما هو علم محض. وهي مسألة هل اسم «الله» مشتق أو غير مشتق؟ انظر: «تفسير الطبري» (١/ ١٢١)، «تفسير أسماء الله» للزجاج (ص٢٥)، «تهذيب اللغة» (٦/ ٢٢٤)، و«بدائع الفوائد» (١/ ٣٩).

وقدرته. [ق ] وما كان من قوله: ﴿ هَا أَتَّخَذَ صَحِبَةً وَلاَ وَلَدَ ﴾ [البين: ٣] ومثل قوله: ﴿ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَسَرِيكُ فِي الْمُلْكِ ﴾ [الإسراء: ١١١]، فهذه تنزيها لنفسه. وقولُ وَ وَوَلُمْ يَكُنُ لَهُ وَاللّهُ الصَّمَدُ ۚ لَا لِللّهُ الصَّمَدُ ۚ لَا لَهُ الصَّمَدُ ۚ لَا لَهُ الصَّمَدُ وَلَمْ يَوْلَدَ ۚ وَوَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَاللّهُ هَا مَدُ حَمِي لِللّهُ الصَّمَةُ وَلَمْ يَعْلِمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَمَا كَانَ مِن قوله: ﴿ عَلِمُ اللّهُ تَعَالَى ﴾ [الرعد: ٩]، فهذه صفة علمه وعظمته. وما كان من قوله: (الرحمن الرحيم، الجواد الكريم، البارئ المصور، الودود)، فهذه صفة أخلاقه؛ أظهر الله تعالىٰ هذه الأسماء ليتخلَّق بها عبادُه وأصفياؤه وأولياؤه الذين اختارهم الله تعالىٰ من خلقه (٢).

فأهل المعرفة لزموا بحكم (٣) الكتاب والسنة والعلم، ولم يُحدِثوا من رأيهم بدعة، ولم يتكلفوا ما لم يُكلَّفوا علمَه، ويعملون بمحكم الكتاب والسنة ويؤمنون بمتشابهه من ذلك، ويقفون عند ما اختلف فيه أهلُ الجهل والعماية. فبذلك صاروا أهلَ المعرفة، لأنهم لزموا الأصل من الكتاب والسنة وتركوا ما اختلف فيه أهلُ الزيغ والزلل والرأي والقياس، ثم دَعَوا الخلقَ إلىٰ الله سبحانه وإلى طريقه المستقيم بالموعظة الحسنة والحجة البالغة، واستعملوا به (٤) حكم الكتاب والسنة، فأمرَ الله الخلق كلَّهم أن يسألوهم إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لم يتخذ...)، سهو.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. وفي كون «البارئ المصور» من صفات الله التي يحب أن يتخلق بها عباده نظر، كيف وقد صحَّ الوعيد الشديد في حق المصورين؟!

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكأنه ضمَّن «لزموا» معنىٰ «تمسَّك» أو «عمل».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

جهلوا وأن يردُّوا فيما اختلفوا فيه إليهم لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطْلِعُواْ اللَّهُ وَأَطْلِعُواْ اللَّهُ وَأَلْرَسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِمِن كُرُّ ﴾ \_ قال مجاهد وعطاء: هو لاء هم الفقهاء والعلماء (١) \_ ثم قال: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِئُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُورِ الْاَحْدِرُ ﴾ [النساء: ٥٩].

وقال عزَّ ذكرُه: ﴿فَنَتَ لُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْآمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

وقــال تعــالى: ﴿ وَلُوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ عملوا يَسَتَنْبِطُونَهُ وَمِنْهُمُ الله البحث والنظر الذين عملوا بشرط الكتاب والسنة ولم يتجاوزوا إلى غيرهما، وكلما نزلت نازلة من غير سنة أو حدثت حادثة من بدعة رجعوا فيه إلى الكتاب والسنة وقابلوه بهما، فما وجدوا فيهما أثبتوهما، وما لم يجدوا فيهما تركوهما (٢)؛ فأولئك أهل الاستنباط والمعرفة، فهم مِن خاصَّته، وليس ذلك لغيرهم من أهل الجهل الضالين الذي يضلون أنفسهم بغير علم، وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَزَعُمْ تُوفِي شَيْءِ الضالين الذي يضلون أنفسهم بغير علم، وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَزَعُمْ تُوفِي شَيْءٍ الله فَو الْمَعْرِفُهُ مَنْ وَالْمَالِ الْمَعْرِفُهُ وَالنَّوْمِ الْلَاكِ خَرُدٌ وَالْكَ خَرُدٌ وَالْحَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٧/ ١٨١) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) «أثبتوهما... تركوهما»، كذا في الأصل. ولعل التثنية باعتبار النازلة والحادثة.

ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءً ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يَبْيَلَنَا لَكِتَابَ يَبْيَلَنَا لَكِيتَابَ يَبْيَلَنَا لَكِيتَابَ يَبْيَلَنَا لَكِيتَابَ يَبْيَلَنَا لَكِيتَابَ يَبْيَلَنَا لَكُولَ الْكِتَابَ يَبْيَلَنَا لَا النحل: ٨٩].

وقال أبو ذر الغفاري رَحَالُاللَّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ الله وَ اللهُ وَاللهُ وَال

فمُحال أن يكون أمرًا (٢) ينزل بالأمة مما يحتاجون إليه ولا يكون موجودًا عند أهل الاستنباط من أهل الكتاب والسنة.

وروي عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُا عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «إنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمدٍ عَلَيْهُ، وشرَّ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمدٍ عَلَيْهُ، وشرَّ الأمور محدثاتُها»(٣).

وقال عمر بن الخطاب رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ سمعت رسول الله وَ يَطَالِحُ يَقُول: «أخوَفُ ما أخاف على أمتي كلُّ منافقٍ عليم اللسان»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۳۲۱، ۲۱۶۳۹) عن سليمان الأعمش، عن المنذر بن يعلىٰ الثوري، عن أشياخ لهم، عن أبي ذر بنحوه، دون «علمه من علمه...» إلخ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والوجه الرفع.

<sup>(</sup>٣) حديث جابر أخرجه مسلم (٨٦٧) وغيره بنحوه، وهذا لفظ النسائي (١٥٧٨) وابن خزيمة (١٧٨٥). ولم أجد حديث عبد الله بن عبَّاس، ولكنه قد صحَّ من حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (٧٢٧٧) موقوفًا عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٤٣) عن عمر مرفوعًا. وأخرجه الفريابي في "صفة المنافق" (٢٦) ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٦٨٣) موقوفًا عليه، وهو أشبه. انظر: "العلل" للدارقطني (٢٤٦). على أنه صحّ نحوه مرفوعًا من حديث عمران بن حصين رضيً لَيُقَعَنهُ، أخرجه ابن حبان (٨٠) والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٣٧).

وقال أبو ثعلبة الخُشني رَضَالِلَهُ عَنهُ: قال رسول الله عَلَيْكُ : "إذا رأيت شُعُا مُطاعًا وهوًى متبعًا وإعجاب كلِّ ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك (١) مُطاعًا وهوى متبعًا وإعجاب كلِّ ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك (١) لأن من غلب عليه الهوى لم ينفعه العلمُ لغلبة الهوى عليه فيَعمى ويصممُ عن الحق، لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفِدَة فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ الحق، لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفِدَة فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَفِدَتُهُم وَسَنَى عِلْهَ إِذْ كَانُو أَيْجَحَدُونَ بِعَايَاتِ ٱللّهِ ﴾ [الأحقاف: ٢٦]، يعني لا يقتدون بالكتاب والسنة، وهم أهل الرأي والقياس.

وقال مجاهد رَضِحَالِلَهُ عَنهُ: رحم الله عبدًا نظر لنفسه وترك الكلام فيمالم يتكلم به مَن كان قبله، فإنه قد كفاه بغيره (٢).

وقال ابن مسعود رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ: اتَّبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتم (٣).

وقال تعالىٰ ذكرُه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ [ق٤] مَا تَبَكَّرَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٣٤١) والترمذي (٣٠٥٨) وابن ماجه (٤٠١٤) وابن حبان (٣٠٥٨) والحاكم (٤/ ٣٢٢). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وفي إسناده ضعف وجهالة، انظر: «الضعيفة» (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «المسند» (٢١١) والطبراني في «الكبير» (٧٧٠) وهبة الله الطبري في «شرح السنة» (٤٠١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٢٤) من طرق عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عنه. وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح. وروي أيضًا من مرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود عند زهير بن حرب في «العلم» (٥٤) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (١٨٥).

وَيَتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَاتَوَلَى وَنُصَلِهِ عَهَ نُمُوسَاءَ تَمَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. وقال ابن عباس وَعَنَالْمُنَا اللهُ وَيُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾ يعني: يخالف الرسول، هون بَعْدِ مَا تَبَكَّ لَهُ ٱلْهُ دَئ ﴾ يعني به إظهار النبوة والرسالة عليه، ﴿ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني به إجماع الصحابة عليه، ﴿ نُولِةِ عَمَاتَوَلَى وَنُصَلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني به إجماع الصحابة عليه، ﴿ نُولِةِ عَمَاتَوَلَى وَنُصَلِهِ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ وأصحابه وعدهم الله جَهَنَمُ وساءت مصيرًا ﴾ (١١)؛ يعني: من خالف النبي وَيَالِيْهُ وأصحابه وعدهم الله نار جهنم وساءت مصيرًا.

وقال ابن مسعود رَضَّوَالِلَهُ عَنهُ: خطَّ لنا رسول الله عَلَيْ خطًّا وقال: «هذا سبيل الله»، ثم خطَّ عن يمين الخط خطوطًا وعن يساره كذلك وقال: «هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الخلق إليه» ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ هِ [الأنعام: صرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ هِ [الأنعام: 107] \_ يعنى الخطوط التي (٢) عن يمينه وعن يساره \_ (٣).

لل فهذه براءة من قول الملاحدة والزنادقة وما يتشعّب من مذاهبهم وأقاويلهم.

000

<sup>(</sup>١) لم أقف على تفسير ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي»، خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤١٤٢) والدارمي (٢٠٨) والنسائي في «الكبرئ» (١١١٩) وابن حبان (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٨) من طريق حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود مرفوعًا بنحوه. وهذا إسناد جيِّد.

وأن الإسلام غير الإيمان، لأن الإسلام هو القول، والإيمان هو العمل. والإيمانُ: ما كان من صفات الله فهو غير مخلوق، وما كان من أفعال الخلق فهو مخلوق(١).

OOO

<sup>(</sup>۱) ورود هاتين الفقرتين هنا بعد المقطع الذي يختم به المؤلف أبوابه: «فهذه براءة...» = أخشىٰ أنه من خطأ الناسخ، ولا سيما أن كلتيهما ستأتي في موضعها اللائق بها. وثَمَّ التعليق عليها. انظر: (ص ٢٤، ٥٩).

## باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق

بل هو وحي الله وتنزيلُه، وقراءة القرآن هو القرآن والتلاوة، واللفظ به هو المسموع من كلام الله دون حركات العباد به.

أما الجهمية تقول<sup>(1)</sup>: إن القرآن مخلوق، شبَّهوا الله بهذا القولِ بعبدة الأوثان، وهم كفار زنادقة، لأن الوثن لا يسمع ولا يُبصر ولا يتكلم، ولا يغني عنك شيئًا. وهكذا قول هؤلاء: إن الله \_ عزَّ اسمه \_ لا يتكلم، ومن قال هذا فقد كفر، لأنه لا يجوز أن يكون الخالقُ غيرَ متكلم.

وبالكلام خلق الخلق لقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ ركُن وبالكلام خلق الخلق.

وأما عبدة الأوثان والأصنام فإنهم عبدوا ما لم يتكلم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَنْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مِنْ بَغَدِهِ مِنْ مُلِيِّهِمْ عِجْ لَاجَسَدًا لَّهُ وَخُوارٌ أَلَمْ يَرَوُا أَنَّهُ وَلَا ﴿ وَإِنَّا أَنَّهُ وَلَا خَلَامَهُ مُولَكُمْ مُولَكُمْ مُولِكُمْ مُولَكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولَكُمْ مُؤلِكُمْ مُولَكُمْ مُولِكُمْ مُؤلِكُمْ مُولِكُمْ مُؤلِكُمُ لِلْكُمُ مُولِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُلْكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُل

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَالْمُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ فَالْدُعُوهُمْ فَالْمَعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ فَالْدُعُوهُمْ فَالْمَعُونَ مِن لَم فَلْمَ اللّهِ عَبُولُ لَكُمْ إِن كُلُ مِن لَم فَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

وقال عزَّ ذكرُه: ﴿ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَّمِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بدون الفاء.

وقال تعالىٰ: ﴿ قُرْءَانَّا عَرَبِيًّا غَيْرُ ذِي عِوْجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨] يعني: غير مخلوق(١).

وقال النبي ﷺ: «قرأ ربُّنا ﴿طه﴾ و﴿طـسَ﴾ و﴿يـسَ﴾ قبل أن يخلق آدم بألفَى عام»(٢).

ويُروئ عنه أنه قال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك أنه منه»(٣).

(١) رُوي ذلك عن ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمَا في رواية علي بن أبي طلحة عنه. أخرجه الآجرِّي في «الشريعة» (١٥٧) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (٢١٩٢) وهبة الله الطبري في «السنة» (٣٥٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٥١٨).

هذا، وقد يقال: إن مراد ابن عباس بـ «غير مخلوق» أنه ليس مفترًى، لأن الكلام المفترى يكون ذا عوج و لا بدّ. يقال: خلق الإفك واختلقه إذا افتراه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْئَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا ﴾. وقد يؤيد هذا أن القول بخلق القرآن لم يكن قد ظهر بعد، والله أعلم.

- (۲) أخرجه الدارمي (۳۲۸) وابس أبي عاصم في «السنة» (۲۲۰) وابس خزيمة في «التوحيد» (۳۲۸) والطبراني في «الأوسط» (۲۸۷) وغيرهم من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ بنحوه، وليس فيه «﴿طسّ﴾»، وتمامه: «فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبئ لأمةٍ ينزل هذا عليها، وطوبئ لأجوافٍ تحمل هذا، وطوبئ لألسنة تتكلم بهذا». وهو حديث موضوع. انظر: «المجروحين» لابن حبان (۲/ ۱۰۰) و «الموضوعات» لابن الجوزي (۲۳۸) و «الضعيفة» (۱۲٤۸).
- (٣) أخرجه البيهقي في «الصفات» (٥٠٥، ٥٠٥) من حديث أبي عبد الرحمن السُّلَمي عن عثمان رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ مرفوعًا. والصواب أنه من قول أبي عبد الرحمن، قاله عقب روايته عن عثمان حديث: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، كما عند الدارمي في «الرد على الجهمية» (٣٤١) وهبة الله الطبري (٥٥٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠١٩) وفي

وقال النبي عَلَيْقُ: «هذا القرآن من الله ككلام الخلق من الخلق»(١)، فلما كان الله تعالىٰ غير مخلوق كان كلامه غير مخلوق.

فإن قال مخالف: وقد قال الله تعالىٰ: ﴿مَايَأْيِيهِم مِن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم مُّخَدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢] يعني به القرآن(٢).

قيل له: اللفظُ: «ذِكرُه»(٣)، وقد قيل في بعض التفاسير: إنه محدث على أسماع الخلق لأنهم سمعوا شيئًا لم يسمعوا به إلا بعد ما أُنزِل على محمد على أسماع الخلق لأنهم سمعوا شيئًا لم يسمعوا بدلك، دل أنه محدث التنزيل على أسماع (٤) الخلق، إذ وقع في أسماعهم شيئًا لم يسمعوه قط.

وعن أبي هريرة أنه قال: كنت عند عمر بن الخطاب رَضَيَالِلَهُ عَنْهُا إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول في القرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فتعجّب عمر من قوله وأخذ بيده ومرّ به إلى علي بن أبي طالب\_رضوان الله

<sup>«</sup>الصفات» (٤٠٥). انظر: «الفصل للوصل المُدْرَج في النقل» (١/٢٥٢).

هذا، وقد روي دون قوله: «وذلك أنه منه» من حديثُي أبي هريرة وأبي سعيد رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا مرفوعًا، ولاكنهما واهيان. انظر: «الضعيفة» (١٣٣٤، ١٣٣٥) و «أنيس الساري» (٤٧٥٨، ٢٥١٣).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) قوله «يعني به القرآن» ورد في الأصل بعد «اللفظ ذكره» مصدَّرًا بـ «وفي نسخة أخرى». والذي يظهر أن هذا موضعه، ولعله كان لحقًا في هامش الأصل المنقول منه، فظنه الناسخ أنه إشارة إلى نسخة أخرى ولم يهتدِ لموضعه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كأنه يعني: ليس في الآية أن القرآن محدث، إنما لفظ الآية: ذكرُه محدث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استماع»، ولعله تصحيف المثبت.

عليهما - وقال: يا أبي الحسن، ألا تسمع ما يقول هذا الرجل؟ فقال: وما يقول؟ فقال الرجل: إني سألت أمير المؤمنين عن القرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ قال: فوَجَم (١) لها عليٌ ثم قال: يا أمير المؤمنين، إنه سيكون من (٢) كلامه هذا في آخر الزمان، ولو وُلِيتُ (٣) من الأمر ما وُلِيتَه لضربت عنقه (٤).

فدل ذلك على تكفيرهم وضلالتهم بهذا القول.

وقد قال سهل بن عبد الله: وممّا يدلك على أن القرآن غير مخلوق بإجماع أهل العلم أنّ كلّ من حلف بشيء من خلق الله مثل السماوات والأرضين [ق٥] والملائكة والأنبياء \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ وغيرهم ثم يحنث فلا كفارة عليه، ومن حلف بالقرآن أو بآيةٍ أو بحرفٍ فيحنث فيه فعليه الكفارة، وليس بينهم في هذا خلاف (٥).

والآيتان في سورة (٦) البقرة وآل عمران يدلان كذلك أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ يُؤْمَ ٱلْقَالِكَ مَةِ ﴾ [البقرة:

<sup>(</sup>١) وَجَم الرجل: إذا سكت على اهتمام أو حزن أو غيظ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "في"، ولعله تصحيف عن المثبت.

<sup>(</sup>٣) كذا مضبوطًا في الأصل، وإلا فيصح: «وَلِيتَ».

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، ولا إخاله يصح.

<sup>(</sup>٥) بل ويرى ابن مسعود رَضَيَالِيَّهُ عَنهُ أن من حلف بالقرآن فعليه بكل آيةٍ منها يمين، فإذا حنث يكون عليه بكل آيةٍ منها كفارة. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٢٣٥٧–١٢٣٦٢) و «الأوسط» لابن المنذر» (٩٨/١٢). هذا، ولم أجد قول سهل التُستري.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «صورة»، سهو.

١٧٤]. وقوله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ ﴾ [الثوري: ٥١]، فوجه الكلام يدل على أن كلامه ليس بمخلوق.

وقال عزَّ مِن قائل: ﴿ سَلَا مُّقَوَّلًا مِن رَبِ رَجِيمِ ﴾ [بس: ٥٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا مِنَ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلُ مِنِي ﴾ [السجدة: ١٣]، وقوله تعالىٰ: ﴿ تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: الْعَزينِ الْحَمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ﴿ وَقُولُهُ تعالَىٰ: ﴿ وَقُولُهُ تعالَىٰ: ﴿ وَقُولُهُ تعالَىٰ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ٢]، فأخبر \_ تعالىٰ ذكرُه \_ أن القرآن منه، ولا يكون من الخالق شيء مخلوق (٢).

فإن احتج محتج بقوله تعالىٰ: ﴿ أَللَّهُ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] (٣).

فقل: هو خالق كل مخلوق، بقوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَا أُرَّ ﴾ [القصص: ٨٨]، فقد يَهلِك ما كتب عليه الهلاك. وقال الله عَزَيَجَلَ: ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَابِهَ أُلْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقال عزّ اسمه: ﴿ وَيُحَذِّرُ كُو الله عَزَالَكُ نَفْسَهُ وَ الله عَزَالِكُ الله الله عَرَان عمران: ٢٨]، وقال عزّ اسمه عنه أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: [آل عمران: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلِا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: (١١٦]، فهل تدخل نفس الله في الأنفُس في ذوق الموت وغيره؟ فإن قال: لا،

<sup>(</sup>١) سقط ﴿ٱلْكِتَبِ ﴾ من الآية في الأصل.

<sup>(</sup>٢) تصحيح الحجة أن يقال: لا يكون شيء من صفات الله والأفعال الصادرة منه مخلوقًا. وأما مجرد الوصف بأنه «منه» فلا يقتضي أن يكون غير مخلوق. وقد وصف الله بعض المخلوقات بأنها «منه»، كقوله تعالىٰ في الغنائم: ﴿ وَلَبِنُ أَصَلَبَكُمْ فَضُلُ مِّنَ اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمُ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَودّة أيّ لَيْتَتِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزّاً عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٣٧]، قوله: ﴿ وَسَخَرَلُكُمُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ [الجائية: ١٣].

<sup>(</sup>٣) لعل المؤلف صادر عن «الإبانة الكبرئ» (٢٤٧٤) في ذكر هذه الشبهة والرد عليها.

فقل: فكذلك لم يدخل(١) في جملة ما قال الله تعالىٰ: ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

وقال عزَّ اسمه في قصة بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، ولم تؤتَ (٢) من كل شيء، لأن الجنة أيضًا من الأشياء (نسخة أخرى: لأن الخير أيضًا شيء) (٣) ولم يكن له إثبات. وقال تعالىٰ: ﴿ يَكُ فِيهَا عَذَا بُ أَلِيرٌ ۞ فَهُلُ دُمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَتِهَا ﴾ [الأحقاف: ٤٢- ٢٥]، فهل دمَّرت كل شيء في الأرض؟ إنما دُمِّر ما كُتب عليه الدِّمار.

ثم إن الذي يدلكم أيضًا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قولُ الله عزَّ اسمُه: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَ لَنَابَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْ هُمْ مَّنَ كُلَّمَ ٱللَّهُ ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٣]، فيقرأ ذلك بالرفع والنصب جميعًا: ﴿ كُلِّمَ ٱللهُ ﴾ (٤)، فدل ذلك أنه كلام الله.

وقال عزَّ اسمُه: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، فمن زعم أن الله تعالىٰ أسمع موسىٰ كلامًا من غير أن يتكلم به، فأوجده إياه من غير أن تكلم عنائى أسمع موسىٰ كلامًا من غير أن يتكلم به، فأوجده إياه من غير أن تكلّم = فقد زعم أن الكلام دعاه إلىٰ عبادته من دون الله عَزَّقِجَلَ ؛ وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّنِي آَنَا ٱللّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَا عَبُدُنِى ﴾ [طه: ١٤] (٥).

<sup>(</sup>١) أي: القرآن. وفي الأصل نُقط من فوق ومن تحت، فـ «تدخل» أي: نفس الله، والأول أولىٰ. (٢) في الأصل: «تؤتمري».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين أثبته الناسخ في صلب الكتاب، وقد سبق له نظير (ص٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كلام الله»، ولعل المثبت أشبه. ونصب الاسم المعظّم قراءة شاذة، تنسب إلى ابن ميسرة. انظر: «الشواذ» لابن خالويه (ص١٥).

<sup>(</sup>٥) هذا استدلال لطيف، تقريره: إن الله إذا قال: اعبدني، فالضمير راجع إلى الله، فإذا لم يكن اللهُ هو الذي قال ذلك، وإنما وُجد كلامٌ من غير متكلِّم قام به ذلك= صار الكلام

فالقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وحكمه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني عرَّف (١) العباد به الأمرَ والنهي والحلال والحرام، و (إليه يعود) يعنى: حُكْمَ (٢) ما يستعملون به العباد من الأمر والنهي.

فهذا القرآن وما يقرأه الناس وما في المصاحف وما نقرأه في الكتاتيب هو ذلك القرآن الذي تكلّم الله به، وهو كلام رب العالمين. أمر الله به القلم، وأمر القلم اللوح، وأمر اللوح إسرافيل، وأمر إسرافيل ميكائيل، وأمر ميكائيل جريل، وأمر جبريل محمدًا عَيَالِيَّهُ (٣). فمن فرّق بين هذا وبين ذاك (٤) فقد كفر؛ لا زيادة فيه ولا نقصان.

وقال على بن أبي طالب رَضِّ الله عَنهُ: أنزله على قلبه وأمضاه على لسانه، وهو متصل غير منفصل، مَثله كمثل النار في الحجارة والحديد، إذا تحرَّك البدان بهما جميعًا بدا منهما النار، فإذا سكنت اليدان رجعت النار إلى

هوالذي يقول: اعبدني! معنى ذلك أن الكلام يدعوه إلى عبادته \_ أي: عبادة الكلام \_ من دون الله. وهو باطل، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

<sup>(</sup>١) كأنه هكذا ضبط في الأصل بتشديد الراء.

<sup>(</sup>٢) بعده «المصاحف»، ولكن عليه علامة الضرب. وسياق الكلام فيه قلق.

<sup>(</sup>٣) هذا الترتيب منكر، ظاهر النصوص على خلافه. وقال الإمام أحمد في القرآن: «سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي عَلَيْتُ من جبريل». «السنة» للخلال (١٧٦٨، ١٨٤٧). وقال قِوام السنة الأصبهاني (ت٥٣٥): «مذهب علماء السنة وفقهائهم: أنه الذي تكلَّم الله به، وسمعه جبريل من الله، وأدى جبريل إلى النبي عَلَيْتُه». «الحجة في بيان المحجة» (١/٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) أي من فرَّق بين القرآن الذي نقرأه وبين ما تكلَّم الله به.

والدليل على ذلك قول ابن عباس رَحِمَهُ أللَهُ أنه قال: قال النبي تَكَلِيْهُ: "خلق الله تعالىٰ عِرقًا من نور أصله في وسط القلب والجلد إلى الحلقوم وفي وسط (٢) اللسان، أدق من الشعرة وأبيض من الثلج وأطيب من المسك، وهو مخصوص لمجارى كلام الله تعالىٰ وأسمائه وصفاته "(٣).

وقال النبي عَلَيْة: «إذا همَّ المؤمن بقراءة القرآن كسا الله قلبه ولسانه نورًا أزليًّا، ولو لا ذلك النور لاحترق العبد وما تحته إلى تخوم الأرضين السابعة السفلي. وكذلك إذا همَّ المنافق بقراءة القرآن كسا الله لسانه نورًا، فيتلو<sup>(٤)</sup> بذلك النور من غير علمه بتلاوته وليس في قلبه تصديق»<sup>(٥)</sup>.

وسُئل سفيان رَحِمَهُ أَللَهُ عن اللفظ بالقرآن وعن طريق القرآن من القارئ فقال: إن جوارحي كلها تجري عليها القرآن وهي مخلوقة والقرآن غير مخلوق، واللفظ به غير مخلوق (٦). وتفسير ذلك أن اللسان والشفتين

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه، ولا إخاله يصح.

<sup>(</sup>٢) الكلمة غير محرَّرة في الأصل، هذه صورتها: وَمُتَفَرَّلُولِ لَا الْكِلْمَةُ عَيْرُ مُحَرِّرة في الأصل، هذه صورتها:

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، والنكارة بل وأمارات الوضع عليه لائحة. ثم إنه ليس فيه ما يدل علىٰ المطلوب الذي هو إثبات أن القرآن غير مخلوق.

<sup>(</sup>٤) كذا استظهرت الكلمة من السياق، وإلا فرسمها: فيتان للله

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه، وهو مثل السابق، بل أشد نكارة.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه، ولا إخاله يصح. وهذا الإطلاق نهى عنه أئمة السلف كأحمد وغيره، فقالوا: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال: لفظي بالقرآن غير

والأسنان والحنك والحلقوم هي كلها مخلوقة، وهي طرق القرآن ومجاري القرآن [ق٦] كله، قد أجري القرآن على هذه المجاري والطرق، وهو كلام الله غير مخلوق، فإذا خرج من الفم وسمعه السامع فحينئذ سماع اللفظ غير مخلوق، واللفظ بالقرآن هو القرآن بعينه وهو كلام رب العالمين.

واللفظ علىٰ نوعين: كلُّ ما كان من كلام الخالق وصفاته فهو غير مخلوق، وما كان من صفات المخلوقين وكلامهم فهو مخلوق؛ فلفظٌ مخلوقٌ ولفظٌ غيرُ مخلوق. فمعنىٰ اللفظ المخلوق تقول: «لَفَظ به»، أي نطق به. ومعنىٰ اللفظ ليس بمخلوق: أي جاز عليه إمضاؤه (٢).

والقرآن عِلْم بين علمين، وسرٌّ بين سرَّين، وأمرٌ بين أمرين، علمه مرموز وتحته جواهر وكنوز، من يناله يفوز، لا يحير (٣) ولا يشبه، ولا حَدَثُ ولا مخلوق، بل هو كلام المَلِك الجبَّار العزيز الغفَّار. وهو غيبٌ يظهر في الغيب للغيب وحقٌّ ينطق بالحق للحق، وهو ينطق بنطق الناطق لا بلفظ الملفوظ، فإذا سكت القارئ رجع الكلام إلىٰ متكلِّمه بلا كيفية ولا إنَّية (٤).

مخلوق فهو مبتدع». «السنة» للخلال (٢١٠٩-٢١٥١). وذلك أن «اللفظ» مجمل، فقد يراد به فعل العبد من حركة لسانه وشفتيه، وقد يراد به الملفوظ به الذي هو كلام الله. انظر: «مجموع الفتاوئ» (١٢/ ٢٠٧-٢١١، ٢١١-٤٢٩)، (١٧/ ٣٥).

<sup>(</sup>١) كذا قال، والحق أن القرآن غير مخلوق والسماع له مخلوق.

<sup>(</sup>٢) رسمه في الأصل: «امضايه». والعبارة فيها قلق.

<sup>(</sup>٣) مهمل غير منقوط في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أينية»، ولعل المثبت الصواب، وقد سبق نحوه في أول الكتاب.

فاللفظ مخلوق والنطق بالقرآن غير مخلوق<sup>(۱)</sup>، واللسان مخلوق والمتلو به غير مخلوق، والعينين مخلوق (<sup>۲)</sup> والمنظور بهما غير مخلوق، والمتلو به غير مخلوق والمسموع بهما<sup>(۳)</sup> غير مخلوق، واليدان مخلوقتان والسمع مخلوق والمسموع بهما غير مخلوق، فمن يخوض في مخاطبتها بغير علم فقد هلك والمخطوط بهما غير مخلوق، فمن يخوض في مخاطبتها بغير علم فقد هلك إلا بعلم البصيرة والعيان بعناية الله تعالى.

وقال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر]، ولولا أنْ منَّ الله علينا وعلىٰ عباده ويسَّره علىٰ قلوبهم ما أطاق أحدًا (٤) أن يتكلَّم بحرفٍ من القرآن.

وروي عن ابن عباس رَضِّالِلَهُ عَنهُ في قوله تعالىٰ: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا ٓ غَسَالَتَ وَرَهِ عَن ابن عباس رَضِّالِلَهُ عَنهُ في قوله تعالىٰ: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا ٓ غَسَالَ يحمل أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ (٥) [الرعد: ١٧]، أي: قلوب العباد (٢). معناه: أن كل إنسان يحمل من القرآن ومن فهمه وعجائبه علىٰ قدر سعة عقله ورقه (٧) ومقامه عليه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ﴾ [محمد: ٢٤]، فقال

<sup>(</sup>۱) كذا، ولم يحرر الفرق بين اللفظ والنطق، وكلاهما مصدر يحتمل الفعل القائم بالعبد ويحتمل الملفوظ المنطوق الذي هو كلام الله، فالأول مخلوق، والثاني غير مخلوق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكأنه أعاد الضمير علىٰ توهُّم ذكر الأذنين.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والوجه الرفع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وأنزلنا...»، سهو.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري (٤٩٨/١٣) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. وذكره في «البسيط» (٢١/ ٣٣٣) من رواية عطاء عنه.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولم أتبيَّن وجهه.

ابن عباس رَضَوَلِلَهُ عَنهُ: إن من القلوب قلوب<sup>(۱)</sup> أُقفِلت عن التدبُّر<sup>(۲)</sup> والتبيين ومُنِعت عن التلاوة والبلوغ وصُمَّت عن الاستهاع، ومن القلوب قلوب كُشِف عنها الغطاء، فلا يكون لها راحة إلا بتلاوة القرآن والاستهاع إليه والتدبُّر فيه، فشتان ما بين القلبين<sup>(۳)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِاللَّهُ رَءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحَيُهُ ﴿ وَله: ﴿ لَا تَعْجَلُ بِهِ عِلْسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦]، أي لا تعجل به. وقد بلغنا أن النبي وَيَلِيَّةُ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الوحي وقرأ عليه جبريل عَلَيْهِ القرآنَ استعجل النبي وَيَلِيَّةُ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الوحي وقرأ عليه جبريل عَلَيْهِ القرآنَ استعجل رسولُ الله وَيَلِيَّةُ فِي قراءته مخافة أن ينساه، فقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِواللَّهُ مُن الله عَلَيْ الله وَاللَّهُ وَلَا تَعْجَلُ بِاللَّهُ مُن الله عَلَيْهُ وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، وقال: ﴿ إِلَٰ عَلَيْ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَالْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

وقوله تعالىٰ: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴾ [الأعلىٰ: ٦]، يعني: سنُعلِّمك يا محمد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والوجه النصب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل هنا والموضع الآتي: «التدبير»، والمثبت أشبه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٩٢٨) و مسلم (٤٤٨) عن ابن عباس بنحوه، وليس فيه ذكر آية (طه)، وقد ذُكر نزولها في هذا السياق السديُّ كما في «الدر المنشور» (١٠/ ٢٣٠) نقلًا عن «تفسير ابن أبي حاتم». وانظر: «الكشف والبيان» للتعلبي (١٨/ ١٣٨)، (١٣٨/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) هو قول قتادة كما في «تفسير الطبري» (٢٣/ ٥٠٣).

فلا تنسى، فأنا معلمك ومعرِّفك، لا تخفُ فإنك لا تنسى. يعني به: أنَّ قلبك خزائنُ علمي ومعرفتي؛ لا تخف فإنك لا تنسى، وقل ربِّ زدني علمًا، ﴿ فَلَا تَنسَىٰ وَقَلَ رَبِّ زَدَنِي عَلَمًا، ﴿ فَلَا تَنسَىٰ ۚ وَقَلَ مِن القرآن والوحي تَسَيَّ ۚ وَقَد شَاء ربك بما علَّمك من القرآن والوحي وغيره.

وقول تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُقًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مُنَزَّلَهُ وَعَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ، يعني به القرآن ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧].

وقوله تعالىٰ: ﴿ بَلْ هُوَءَايَكُ بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

وقوم يقولون: إن القرآن في الصدور هو ممزوج به، فقد أخطأوا في ذلك، لأن القرآن هو صفة الله تعالى، وصفاته لا تحلُّ في الأشياء المخلوقة كسائر الشيء بالشيء. ومن قال ذلك فهو حلولي.

وأقول: إن القرآن في الصدور، وهو بائن عن الصدور غيرُ ممزوج به ولا محلول به، لأن الصدور مخلوقة والقرآن غير مخلوق، وما كان من صفات الله تعالىٰ فهو غير مخلوق، وما كان من صفات العباد فهو مخلوق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي».

والتوحيد، ومعادنها التي هي منسوبة إليها وهي القلب والفؤاد والعين والصدر وهي مخلوقة. والإسلام منسوب إلى الصدر وهو وقوله تعالى: والصدر وهي مخلوقة. والإسلام منسوب إلى الصدر وهو وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَيْمِ فَهُوَعَكَى نُورِ مِن رَبِّهُ عَلَى اللّهِ [الزمر: ٢٢]، والإيمان منسوب إلى القلب لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ رِفِي فَيُوبِكُمُ ﴾ [الحجرات: ٧]، والمعرفة منسوبة إلى الفؤاد لقوله تعالى: ﴿ مَاكَذَبَ النّهُ اللّهُ النّجم: ١١]، والتوحيد منسوب إلى العين لقوله تعالى: ﴿ مَانَاعَ اللّهُ تعالى وهو غير النّجم: ١٤]، فهذه الأنوار الأربعة في صفات الله تعالى وهو غير مخلوق، ومعادنها -المعادن المذكورة - مخلوقة.

ف القرآن في جميع الجهات، وكيفما يتصرف على لسان العربي والعجمي، وحيث ما تُلي، وكيفما فُسِّر = علىٰ كل حال هو كلام الله عَزَقِجَلَ، وهو غير مخلوق.

وحفظ القرآن هو القرآن، فمن قال: حفظ القرآن غير القرآن، فقد كفر. ولا يجوز أن يقال: هذا القرآن مثل ذلك القرآن، ولا يقال: هذا القرآن شبه ذلك القرآن، والرب تعالى واحد والقرآن واحد والعرآن واحد والعرآن واحد والعرآن واحد والعرآن واحد والدين واحد.

والقرآن لا يختلط بشيء من الأشياء، وهو متصل بلسان القارئ وهو منسوب إلى القارئ، والقارئ منفصل عن القرآن؛ كما أن الإسلام متصل بالصدر والصدر منفصل عن الإسلام، وكذلك الإيمان متصل بالقلب والقلب منفصل عنه، والتوحيد متصل بالعين والعين منفصل عنه، وعلمه وقدرته متصل

بالعالَم والعالَم منفصل عنه، وكذلك القرآن متصل بصوت القارئ والقارئ منفصل مع صوته عن القرآن، وعلمه وقدرته تعالىٰ متصل بكل شيء بدليل قوله تعالىٰ: ﴿وَهُوَ عُلِيمٌ ﴾، ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَى وَقَدِيرٌ ﴾، وكسل شيء منفصل عن علمه وقدرته، كما أن عين الوجه متصل بالنار الموقودة والنار منفصل عن العين، وكذلك شُعاع الشمس متصل بالعين والعين منفصل عن منفصل عن الشمس. هذا دليل المَثَل لا دليل القياس، بلسان أهل الإشارة لا بلسان أهل العبارة، لأن العبد يتبين في العبارة، ولا يتبين في حقيقة الإشارة، والإشارة من جهة الشريعة، والعبد إذا تبين في الشريعة فهو العبد، وإذا تبين في الحودية، وأنوار القلوب صفة الربوبية، والربوبية متصلة والقبودية، وألعبودية، والربوبية متصلة بالعبودية، والعبودية، والربوبية مناطبة عن الربوبية. هذا علمنا، والله أعلم بالصواب(١).

قوم يقولون: إن القرآن هو في الصدور، وأرادوا به أنه غير ممزوج به ولا محلول فيه، فقد أصابوا في ذلك.

ومن قال: إن القرآن ليس هو في الصدور ولا يثبت فيه، فهو معتزلي.

وقولنا في إثبات القرآن في الصدور، فهو كما وصفنا، لأنه في الصدر، والصدر منفصل عنه بدليل قوله تعالى: ﴿ بَلَهُ وَقُرْءَانٌ مِجَيدٌ ﴿ فِي لَوْجِ مَحَفُوطِ ﴾ [البروج: ٢١- ٢٢]، فالصدر كاللوح وهما مخلوقان، وكما أثبت الله تعالىٰ أنه في

<sup>(</sup>١) وإن كان في بعض هذه الإطلاقات نظر، فإنّ قصد المؤلف تنزيه الله تعالى وصفاته عن الحلول في المخلوقات.

اللوح المحفوظ فكذلك في الصدر محفوظ متّصلٌ به والصدر منفصل عنه. الا ترى أن الشمس والقمر مخلوقان، فإذا طلعا على الأرض أو على الماء أو على الشمس على الشبحر أو على الناس أو على غيره = لا يخالط بشيء منه، فالشمس والقمر مخلوقان هكذا صفتهما، فكيف يختلط كلام الله بشيء مخلوق.

والجهمية - لعنهم الله - على أصناف مختلفة، منهم من يقول: إن القرآن ليس بكلام الله ولا مخلوق.

ومنهم من يقول: القرآن كلام الله، ولا يقول: مخلوق هو أم غير مخلوق (١).

فطائفة منهم يقول: إنه حكاية عن ذلك القرآن (٢).

ومنهم من يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة (٣).

ومنهم من يقول: القرآن ليس هو كلام الله ولا هو مخلوق.

ومنهم من يقول: القرآن مخلوق.

<sup>(</sup>١) هؤلاء هم الواقفة الذين تواتر ذمُّ أئمة السلف لهم.

<sup>(</sup>٢) هؤلاء هم الكلابيَّة والأشعرية القائلون بالكلام النفسي، فالقرآن على زعمهم معنى قائم بذات الله، ليس بحروف ولا آيات، ولا تكلم الله به، والقرآن اللفظي حكاية أو عبارة مخلوقة عن ذلك المعنى القائم بالنفس.

<sup>(</sup>٣) هؤلاء هم اللفظية. قال أبو طالب أحمد بن حميد المُشكاني من أصحاب الإمام أحمد: قال لي أبو عبد الله: «صاروا ثلاث فرقٍ في القرآن»، قلت: نعم، هم ثلاث: الجهمية، والواقفة، واللفظية، فأما الجهمية فهم يكشفون أمرهم، يقولون: مخلوق. فقال: «كلهم جهمية، هؤلاء يستترون، فإذا أحرجتهم كشفوا الجهمية، فكلهم جهمية». «الإبانة الكبرى» لابن بطة (٢١٩٧).

ومنهم من يقول: القرآنُ ظاهرَ العلم في قلوب المؤمنين، بالحقيقة ليس هو في صدور المؤمنين. ومنهم من يقول شبيه ذلك.

ومنهم من يقول: هذا القرآن مَثَل، ليس هو في صدور المؤمنين. ومنهم من يقول شبيه ذلك.

ومنهم من يقول: هذا القرآن مثل ذلك القرآن.

ومنهم من يقول: القرآن يختلط في بني آدم في لحومهم ودمائهم وغير ذلك.

ومنهم من يقول: [ق٨] القرآن مُحدث، والمعوذتين ليستا من القرآن بل هما دعاء (١).

ومنهم من لا يُكفِّر هؤلاء بل يسكت عنهم.

فهؤلاء الأصناف كلها هم الجهمية، وهم كفارٌ زنادقة حلال القتل، ومن لا يكفّر هؤلاء الأصناف كلّها فهو كافر زنديق حلال القتل.

قال: وقرأ أبو طالب أحمد بن حميد على أحمد بن حنبل رَضَالِقُهُ عَنهُ: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ 

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]، فأشار بيده إلى فمه ووضع سبَّابته على شفتيه وقال: هذا اللفظ الذي لفظت به هو والله كلامُ الله غير مخلوق (٢).

وعن الحسن قال: قال لي أبو عبد الله محمد بن جعفر القاضي (٣) قال:

<sup>(</sup>١) لم أجد لهذه الطائفة ذكرًا في كتب الملل والنحل.

<sup>(</sup>٢) هذا النص والنصان الآتيان نقول عزيزة عن الإمام أحمد، ولعلها كانت فيما لم يصلنا من «كتاب السنة» للخلال.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى معرفته في أصحاب أحمد، فلينظر.

قرأت على أحمد بن محمد رَضَّالِللَّهُ عَنهُ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ الْرَحْمَنِ اللَّهِ اللهِ الذي لفظتُه الساعة الرَّحِيمِ ﴾ إلى آخره ﴿ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ ، فقلت: هذا اللفظ الذي لفظتُه الساعة علامُ الله؟ قال: نعم، من قال غير هذا فقد كفر.

وعن الحسن بن إسماعيل<sup>(۱)</sup> أنه قال: قرأت على أحمد بن حنبل رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿ بِسَــــِرَاللَّهِ ٱلرَّحَمِرِ اللَّهِ الرَّحَرِ الرَّحِيمِ ۞ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَوْ يَلِدُ وَلَوْ يَكُن لَّهُ وَكُمْ يَكُن لَهُ وَالذي هو في اللوح وَلَمْ يَكُن لَهُ وَ وَاللهِ كلام الله غير مخلوق.

وعن ابن عباس رَضِّوَلِيَّهُ عَنْهُ فِي قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَاكَانَ هَلَا ٱلْقُرُّءَانُ أَن يُفْ تَرَىٰ مِن الله ﴿ وَمَاكَانَ هَلَا ٱلْقُرُّءَانُ أَن يُفْ تَرَىٰ مِن الله الله عنه علوق (٢).

وهو قديم لا مُحْدَث. ومن قال: القرآن محدَث، فهو معتزلي كافر بالله عَزَّقِجَلَ، لأن القرآن صفة القديم ولا يتباين صفته عنه (٣).

<sup>(</sup>١) لعله الحسن بن إسماعيل بن الربعي، له ترجمة في «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. ولو صحَّ لكان \_ والله أعلم \_ المراد بـ «مخلوق»: مفترئ، كما يدل عليه سياق الآية، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أثر آخر لابن عباس.

<sup>(</sup>٣) وذلك أن القرآن لفظ ومعنى، والمعنى من علم الله، وعلم الله أزليٌ كما أنه هو أزليٌ، فلا يوصف علمه والقرآن من علمه بأنه محدَث. انظر: «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص٦٩) و «السنة» للخلال (١٨٥٤، ١٨٦٤، ١٨٦٥) و «السنة» للخلال (١٨٥٤، ١٨٦٤، ١٨٦٥).

وهذا لا ينفي أن الله يتكلَّم بصوتٍ وحرفٍ متىٰ شاء. وبهذا الاعتبار أجاز بعضهم إطلاق المُحدَث علىٰ القرآن، فإن الله تكلَّم به وأوحاه بمشيئته بعد أن لم يتكَّلم به بعَينه. قال المُحدَث علىٰ القرآن، فإن الله تكلَّم به وأوحاه بمشيئته بعد أن لم يتكَّلم به بعَينه. قال المُحاري في كتاب التوحيد: «باب قول الله تعالىٰ: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ و﴿مَا يَأْتِيهِم مِن

فإن احتجت الجهمية - لعنهم الله - بقوله تعالى حيث يقول: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كَالِهُ حَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ اللّهِ القرآن: ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

فالجواب كما قال النبي عَلَيْكُمْ رواه عنه (٣) ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: لما نزلت هذه الآية على محمد عَلَيْهُ قال: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ سئل عن تفسيرها فقال عَلَيْهُ: «خالقُ كل شيءٍ، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فمن قال غيره فقد كفر »(٤).

وقال النبي ﷺ: «من استظهر القرآن سُمِّي حامل القرآن»(٥).

ذِكْرِ مِن رَّبِهِم مُّحُدَثِ ﴾ وقوله تعالىٰ: ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، وقال ابن مسعود عن النبي وَيَنْ إن الله يُحدِث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تَكلَّموا في الصلاة ». وانظر: «النكت الدالة علىٰ البيان» للكرَجي القصَّاب (٣/ ٥٢٠) و «مجموع الفتاويٰ الشيخ الإسلام (٦/ ١٦٠ - ١٦٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إن الله...»، سهو.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن»، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، ولكن لا شكَّ أنه موضوع، كنظائره من الأحاديث المرفوعة في الباب. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (١/١٥١-١٥٤).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه، ويغني عنه حديثُ أبي موسىٰ مرفوعًا: "إنَّ من إجلال الله إكرامَ ذي السَّلطان الشَّيبة المسلم، وحاملِ القرآن غيرِ الغالي فيه والجافي عنه، وإكرامِ ذي السلطان المقسط». رواه البخاري في "الأدب المفرد» (٣٥٧) وأبو داود (٤٨٤٣) وغيرهما.

وقال: «لا يغرَّنَّكم المصاحفُ المعلقة، فإن الله تعالىٰ لا يُعذِّبُ في النار قليًا<sup>(۱)</sup> هو وعاء القرآن»<sup>(۲)</sup>.

قال أبو بكر عبد الله [بن] محمد بن النعمان (٣)، قال: أخبرني أبي، عن وكم بن الجرَّاح أنه قال: من زعم أن القرآن مخلوق، فقد زعم أن أسماء الله مخلوقة، ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر (٤).

ق ال الله تع الى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] (٥).

(١) في الأصل: «قلب».

ر) أخرجه الدارمي (٣٣٦٢) وابن أبي شيبة (٣٠٧٠، ٣٥٨٧٧) بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ مو قوفًا عليه بنحوه.

هذا، ووجه الاستشهاد بالحديثين: أن النبي عَلَيْتُ سمَّاه «حامل القرآن» و «وعاء القرآن»، والقرآن هو كلام الله الذي تكلُّم الله به، ولم يقُلْ ﷺ: حاملُ حكاية القرآن أو وعاءُ حكاية القرآن، كما يلزم على مذهب اللفظية من الجهمية \_ ومثلهم الكُلَّابية \_ الذين قالوا: القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، وأما اللفظ الذي نتلوه ونحفظه فليس هو ذاك القرآن، وإنما حكاية عنه. انظر: «الإبانة الكبرى» (٢٢٢٨).

- (٣) التيمي الأصبهاني، الثقة الزاهد هو (ت٢٨١) وأبوه (ت٢٤٤). انظر: «تاريخ الإسلام» (0/ 17 / 17 ) , ( 1 / 17 / 17 ) .
- (٤) لم أجد من ذكره عن وكيع، ولكن قاله أيضًا الإمام أحمد، وهو من أصحابه وتلاميذه. أخرجه الخلال في «السنة» (١٧٩٣) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٣٥٥، ٢٣٥٦، ٢٣٦١) وهبة الله الطبري في «شرح السنة» (٣٥١) من طرق عنه.
- (٥) أورد الآية ردًّا على الجهمية اللفظية، فإنهم يزعمون أن لفظ القرآن الذي نتلوه ونسمعه ليس هو كلامَ الله، وإنما هو حكاية عن كلامه بلفظ مخلوق. انظر: «الإبانة الكبرى» (1777, 3377, 5377, 3077).

حدث نصر الدمشقي (١): قال كنتُ قاعدًا عند أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رَصَحَالِلهُ عَنْهُ ودخل عليه عمّه وابن داود (٢) لعنهم الله فقالوا: لِمَ لا تقول: إن القرآن مخلوق؟ قال أحمد بن حنبل رَصَحَالِلهُ عَنْهُ: وكيف (٣) أقول إن القرآن مخلوق وقال الله عزوجل: ﴿الرَّمْنُ وَعَلَيْكُ عَلَمُ الْفُرَءَانَ وَكَنَهُ وحيه وتنزيله وكان مخلوقًا لقال: الرحمن خلق القرآن خلق الإنسان، ولكنه وحيه وتنزيله وكلامه، مخلوقًا لقال: الرحمن خلق القرآن خلق الإنسان، ولكنه وحيه وتنزيله وكلامه، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر فهو كافر (٤) ومن شكّ في كفره فهو كافر. قال: فما تقول باللفظ بالقرآن ؟ قال: لفظنا بالقرآن هو القرآن، ومن شك في ذلك فهو كافر، ونعتقد حروف القرآن ليس (٥) بمخلوقة لأن الله تعالىٰ لم يزل متكلمًا، فمن اعتقد أن حروف القرآن مخلوقة فقد قال بخلق القرآن وهو كافر (٢).

OOO

(١) لم أجدله ذكرًا في أصحاب أحمد.

<sup>(</sup>٢) كذا، ولم أتبيَّنهما، إلا إذا كان الثاني هو ابن أبي دواد القاضي الجهمي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فكيف»، ولعل المثبت الصواب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فهو كافر» تكرار ناشز، ولعله كان اختلافَ نسخةٍ في الهامش، فأقحمه الناسخ.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه بهذا السياق، ولكن استدلال الإمام أحمد بآية (الرحمن) على أن القرآن من علم الله، وأن العلم غير الخلق= منقول من غير وجه. انظر: «السنة» لابنه (٩٠) وللخلال (١٩٧١، ١٨٧١، ١٨٨٩) و «الإبانة الكبرئ» (٢١٩٥) و «طبقات الحنابلة» (٢١٩٥).

## باب القدر

والإيمان بالقدر خيره وشرِّه، حُلْوِه ومُرِّه؛ كلُّه بقضاء الله تعالىٰ وقدره علىٰ عباده في سابق علمه.

وقتلُ النفس المحرَّمة، وأكل الحرام، وشرب الخمر، والزنا، والشرك بالله تعالىٰ، والسرقة، والمعاصي= كلها بقضاء الله وقدره.

خَلَق الجنة وخلق أهلها وما هم عاملون، فلابد أن يعملوا. وخلق النار وخلق النار وخلق ألله وخلق ألله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعُ مَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

وقال الله: ﴿ فَإِنَّكُمُ وَمَا تَعَبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنَ هُوَصَالِ ٱلْجَعِيمِ ﴾ [الصافات]، أي ما أنتم بمُضِلِّين [ق ٩] أحدًا على الأصنام التي تعبدونها إلا من قُدِّر عليه أن يَصْلَىٰ (١) الجحيم.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ عَ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، أي: يحول بين الكافر (٢) وبين الإيمان (٣).

وقد عَلِم اللهُ الطاعةَ من أهلها، ولها خلقهم. وقد علم المعصيةَ مِن أهلها، ولها خلقهم. فكلٌّ عاملٌ لما خُلق له، وصائرٌ إلى ما قُدِّرَ عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يصل»، ولعله تصحيف عن المثبت، فإنه مقتضى لفظ الآية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يحول بين المؤمن وبين الكافر، ويحول بين الكفر»، والمثبت هو مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك. «تفسير الطبري» (١١/٨/١١).

يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويعذّب من يشاء، وللهِ الحجةُ البالغة علىٰ خلقه، وهو الفعّال لما يريد، ولا يُسأل عمَّا يفعل وهم يُسألون.

فمن أضاف إلى نفسه شيئًا من الاستطاعة فقد أعظم على الله الفِرية، لأن العبد غيرُ مستطيع لما قد عَلِم الله تعالى منه أنه لا يفعله (١).

\* وأنَّ ما شاء أن لا يكون لا يكون، وما شاء أن يكون يكون، فلا محالة أن يحلَّ بالعبد من الخير والشر والإيمان والكفر والهداية والضلالة والسعادة والشقاوة والموت والحياة والرشد والغي = من الله تعالى (٢). والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا لَا تَيْنَا كُلُّ مَنْ فَي الْأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِن اللهُ وَالنَّاسِ مُكَلَّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَاكِن حَقَ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَا مُمَلَأَنَ جَهَنَمَ مِن ٱلْجِنْقِ وَٱلنَّاسِ

<sup>(</sup>۱) كما قال تعالى عن الكفار: ﴿ كَانَتَ أَعْيُنَهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [الكهف: ١٠١]، وهذه هي الاستطاعة الكونية التي بها يتحقق وجود الفعل، فهي منفية عمّن لم يفعل. وهناك الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف بمعنى سلامة الآلات، وهذه ثابتة لمن فعل ولمن لم يفعل، فإن الله لا يكلف أحدًا إلا ما استطاعه، كما قال تعالى: ﴿ وَبِللّهِ عَلَى النّالِسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السّيَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. انظر: «مجموع الفتاوى» (٨/ ٣٧٦-٣٧٦).

ومقصود المؤلف هنا الرد على المعتزلة القدرية القائلين إن المكلَّف خالقُ فعلِه، له الاستطاعة والقدرة على الطاعة والمعصية على حدِّ سواء، دون أن يكون الله قد يسَّره الإحداهما ووقَّقه لها وقدَّرها عليه.

<sup>(</sup>٢) كذا السياق في الأصل، ولم يأتِ فاعل «يحلّ»، ويصح لو كان: «ما قُدِّر له من الله تعالىٰ».

أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣].

وقال عزَّ ذِكرُه: ﴿ لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِعَاً ﴾ [الرعد: ٣١]، وقال: ﴿ وَلَوْشَآةَ رَبُكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ وَاللَّهُ أَنْ يَهُدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، خَلَقَهُمُ ۚ ﴿ وَهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، فَلَا لَكُ أَنْ يَهْدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، فَلَا لَكُ أَنْ يَهْدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، فَلِيْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، فَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْكَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْكَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْكَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٧].

وقال: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مُ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ ثُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَقال وَقَالَ: ﴿ وَأَنَّهُ مُواَضَحَكَ وَتُعِنُ مَن تَشَاءُ وَتُلِي اللَّهُ مُواَفَعَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْ مُلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

فإن قال مخالف ويحتج بقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا خَلَقُتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا الْخَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

فقُل: إن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق لحاجته إليهم ولا لفاقته إلى ما عندهم ولا انتصار بهم على تحقيق الربوبية، إذ هو خالقهم ورازقهم والقادر عليهم، فإن لم يصلحوا لذلك هل يصلحون إلا لعبادته ليعرفوا حقَّ ربوبيته ويُقرُّوا له بعبوديته، إذ هو المنعم عليهم والمشقي لهم. ولكن الخلاف بيننا وبينكم أنكم رددتم القدرة إلى العباد فقلتم: عَبَدوا الله من ذاتهم

لا بتوفيق الله إياهم لعبادته ولا بتقديره إياهم. ونحن نقول: إنهم لم يصلحوا أن يصلوا إلى عبادة الله إلا به وبما قدَّره عليهم ووفَّقه لهم، ولم يصلوا إلىٰ ذلك إلا بالله. والدليل علىٰ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا يَالله فَي وَلِه عَرَقَعَلَ أنهم لا يصلون إلىٰ الإيمان إلا به. بإذْنِ ٱلله الإيمان إلا به.

وقال عَزَوَجَلَ: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآُهُ ﴾ [آل عمران: ٧٣]، وقال: ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمْن يَشَاآَهُ وَٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [آل عمران: ٧٤].

فحدثنا أبو الحسن محمد الخطيب<sup>(۱)</sup> بإسناده صحيحًا رفعه إلى أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: كنتُ عند رسول الله عَلَيْلَة إذ دخل قوم يتنازعون في القدر، في النازل الله تعلى الى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَنَ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴾ وَالقمر: ٤٧- ٤٤] (٢).

وروي عنه رَيِّكُ أنه قال: «صِنفان من أمَّتي لا تنالُهما شفاعتي، وهما المرجئة والقدرية»(٣).

<sup>(</sup>۱) لم أتبيّنه، إلا أن يكون «الحسن» تصحيفًا عن «الحسين»، فقد يكون: أبا الحسين محمد بن علي بن محمد العباسي الهاشمي البغدادي، الخطيب، المعروف بابن الغريق. كان ثقة زاهدًا، آخر مَن حدَّث عن الدارقطني وابن شاهين، توفي سنة ٤٦٥. انظر: «تاريخ الإسلام» (٢٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٥٦) وأحمد (٩٧٣٦) والترمذي (٢١٥٧) وغيرهم، ولفظه: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله عَلَيْة في القدر فأنزل الله...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢١٤٩) وابن ماجه (٦٢) وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٧٩) ـ واللفظ له ـ من حديث علي بن نزار، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا إسناد

وقال رَبِيَّة: "يؤتى بالقدرية يوم القيامة، زُرْقٌ عيونهم، سُودٌ وجوهُهم، قد أُدلِعت ألسنتُهم على أذقانهم، يسيل منهم اللَّعابُ، أنتن من الجيفة، يستقذرهم كلُّ من رآهم، فيقولون: ربنا إنَّا وحَدناك كما وحَدوا، وآمنًا بك كما آمنوا، وعبدناك كما عبدوا؛ فيقول الله تعالى: أتاكم الأمرُ من حيث لم تحتبسوا. وذلك في كتاب الله تعالى: ﴿ فُلُ هَلَ نُنْيَا كُمُ إِلَا خُنْرِينَ أَعْلَا إِلَيْنَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيْوةِ وقالوا: الله تعالى: ﴿ فُلُ هَلُ نُنِيعَ كُمُ إِلَا خُنْرِينَ أَعْلَا إِلَيْنَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيْدةِ وقالوا: لا نرى ربّنا ﴿ فَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُ مِي وَمَا لَقِيمَة وَزُنَا ﴾ [الكهف]» (١).

فدل ذلك على أن المعصية والطاعة كلها بيد الله تعالى وقضائه وقدره في سابق علمه.

وسئل سهل بن عبد الله [ق٠١] عن القدر، فقال: القدر في سبع مراتب (٢): في اللسان والسمع والبصر واليدين والرجلين والقلب والفرج، حتى صار إلى طواحن القلب (وفي نسخة أخرى: خواطر القلب) (٣).

ضعيف جدًّا، على بن نزار منكر الحديث.

وروي عن واثلة بن الأسقع وجابر بن عبد الله عند الطبراني في «الأوسط» (١٦٢٥، ٥/١٥)، وعن أنس عند ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (١٣٠٥) وأبي نعيم في «الحِلية» (٩/ ٥٨٤)، ولكن كلُّها أسانيد واهية بمرَّة. وانظر: «الأباطيل والمناكير» (٣٤) و «العلل المتناهية» (٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٥).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه، ونكارة المتن جليَّة.

<sup>(</sup>٢) غير محرر في الأصل، يشبه: "مرات".

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والظاهر أن الصواب: ﴿خواطر القلبِ ٨. وقول سهل لم أقف عليه.

قلنا: هذا كله بلاء من الله عَزَّهَجَلَّ، ومطالبة النفس، ووسوسة الشيطان.

والعقل للعبد يتولد منه الطاعات والتبرِّي (١) من المعاصي. وإن يتبرَّا العبدُ من نفسه وعدوِّه ويتولَّ (٢) مولاه نجَّاه. وإن تولَّىٰ (٣) عقلَه واتبع هواه ورأيه وتدبيره= أغواه عدوُّه إبليس فهلك.

والأعمال الصالحة والطالحة منسوبة إلى العباد كما قال الله عَرُّوجَلَّ: ﴿ وَاللَّهُ عَرَّاكُ اللَّهِ عَلَوْنَ ﴾ [الزخرف: ٢٧]، وقال عزَّ السمُه في أهل النار: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْغَبِيدِ ﴾ اسمُه في أهل النار: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْغَبِيدِ ﴾ [الله عران: ١٨٢]، وقال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَمَا اللّهُ وَاللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ المَّوْلُو وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ حَسِبَ الّذِينَ الْمَوْلُودَ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [الجائية: ٢١]، وكما قال: ﴿ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْ إِنَّ الْعَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَائِدَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وكذلك مما قال إخبارًا عن موسى عَلَيْكِيْد: ﴿ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ مِعَدُوُّ مَ مَضِلٌ مُّضِلٌ مُّبِينٌ ﴾ [القصص: ١٥]، فأضاف وسوسة الشيء إلى الشيطان، ثم قال بعدما فعله: ﴿ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِى فَغَفَرَ لَهُ وَ ﴾ [القصص: ١٦]، فأضاف فعله إلى نفسه.

وقال أيضًا ـ عزَّ ذِكرُه ـ إخبارًا عن يونس عَلَيْهِٱلسَّلَامُ حيث قال: ﴿ فَنَادَىٰ فِي

<sup>(</sup>١) أي: التبرُّؤ، صيغ على غرار التجنِّي والتردِّي بعد تسهيل الهمز في الفعل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "يتولاه"، ولعل المثبت أشبه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تولاه»، ولعل المثبت أشبه.

ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبَحَانَكَ إِنِّكُ نتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهُ إِلَى نفسه.

وقال أيضًا إخبارًا عن آدم وحوَّاء عليهما السلام حين قالا: ﴿رَبَّنَاظَلَمْنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وسئل علي بن أبي طالب كرامي عن القدر فقال: هو من الله خلقًا، ومن المحلوقين فعلًا؛ لا تسألَنَّ أحدًا بعدي (١).

\* وأن الله تعالىٰ خلق الأشياء كلَّها محبوبَها ومكروهَها، وشاء أن يكون لها وعليها ثوابًا وعقابًا (٢). ولو شاء أن لا يُعصَىٰ لكان قديرًا مقتدرًا علىٰ ذلك، ولم يكن يخلق إبليس - ولكن خلقه - ولا خلق النار كذلك، ولا عَمَّر إبليس إذ خلقه ولم يُطِلُ (٣) عمره؛ فهو رأس الشرِّ كله، ولكن الله خلقه وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رادَّ لقضائه ولا مُعقِّب لحكمه، وهو الفعَّال لما يريد، لا يُسأل عمَّا يفعل وهم يُسألون، والخلق كلُّهم مجازون بأعمالهم، فال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا لَشَاءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [النحل: ١٩]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَهَ دَلَ مُ النحل: ٩]، والنحل: ٩] النحل: ﴿ وَلَا الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله الله تعالىٰ الله الله تعالىٰ تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالى

وقال تعالىٰ: ﴿وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ الْإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾، فعمَّ بدعوته الخلقَ أجمع، ثم قال: ﴿وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [يونس: ٢٥]، فخص [ب] الهدى من شاء.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والوجه الرفع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يطيل».

ثم قال: من يعمل خيرًا وجب عليه الشكرُ لله عَزَّفَجَلَّ لقضائه عليه ورحمته وفضله (۱)، ليستوجب بذلك (۲) المزيد. ومن أساء (۳) وجب عليه الاستغفار والندامة على ما كان منه، ليستوجب بذلك العفو والغفران.

قال \_ جلَّ جلالُه \_ في إتيان (٤) السِّحر: ﴿ وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ عِل بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، والإذن (٥) هو المشيَّة بعد إتيان السحر، ولا يعمل إلا بمشيَّة. والسحر أيضًا من الشر.

وما كان من التزيين في قصة الشيطان قال الله تعالىٰ: ﴿فَرَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيَطَنُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ النحل: ٣٦]، وكذلك من التزيين في صفاته \_ جل وعلا \_ في معنىٰ المشيّة، [كما في] قوله تعالىٰ: ﴿كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّ قِعَمَلَهُمْ ﴾ [الانعام: ١٠٨]، وقال: ﴿زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [النمل: ٤]، أي (٢): شئنا = فهو من الله المشيّة، ومن الله المشيّة المشيّة المنتينا الله المنتينا المنتينا الله الله المنتينا المنتينا الله الله المنتينا الله الله المنتينا الله الله المنتينا الله المنتينا الله الله المنتينا الله الله المنتينا المنتينا الله المنتينا

فالسكون والحركات، والأخذ والعطاء، والظاهر والباطن، والشّري والبيع، والدنيا والآخرة، والبلاء والعافية، وكلُّ حسن جميل في القول والفعل ينسب إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لفضله» دون واو العطف، ولعل المثبت أشبه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يستوجب لذلك»، والمثبت أشبه على غرار ما سيأتي في مقابله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أسى"، ويمكن قراءته: «أُنسي» أي: عمّلَ الخير. وللمثبت نظير في أول الرسالة حيث رسم «الإماء»: «الامّى».

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «تبيان»، ولعله تصحيف عن المثبت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: "والأدب"، تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ان»، ولعل المثبت أشبه.

الله تعالىٰ. ويُنسب إلىٰ إبليس والشيطان كلُّ فاحشةٍ، وكلُّ رديء في الأصل والفرع، وكلُّ وبيح في الأعلى العظيم.

وقيل: إن الإيمان بالقدر خيره وشره فرض، والسكوت عنه وترك الجدال والخصومات فيه سنة، والكلام عند المخالف بدعة (١).

وقال سهل بن عبد الله: مَن تكلَّم بالقدر بعد الإيمان به بلسانه وعقد عليه بقلبه عقدًا صحيحًا فقد خرج من السنة (٢)، لقول النبي ﷺ حيث قال: «حرَّمتُ على أمتي أن يدخلوا في القدر» (٣). وقال ﷺ: «إذا ذُكِر القدرُ فأمسِكوا، وإذا ذُكِر النجوم فأمسكوا، وإذا ذُكِر أصحابي فأمسكوا؛ فإنه من سنتي (٤). ومن فارق السنة فقد فارق الإسلام، لقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّا رُلِّمَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ فقد فارق الإسلام، لقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا رُلِّمَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) قاله سهل بن عبد الله التُّستَري، ولفظه: «الإيمان بالقدر فرض، والتكذيب به كفر، والكلام فيه بدعة، والسكوت عنه سنة». أسنده هبة الله الطبري في «السنة» (۱۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) لعل هذا منتهى قول سهل التستري. ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٥٨٥) ـ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٣١) ـ عن ابن عمر. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٠٨) ـ ومن طريقه في «العلل المتناهية» (٢٣٦) ـ عن أبي هريرة. ولفظ الحديثين الواهيين: «عزمةٌ ـ أو: عزمتُ \_ علىٰ أمتى أن لا يتكلموا في القدر».

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق في «أماليه» (٥١) عن مَعمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعًا، وليس فيه: «فإنه من سنتي». وهو مرسل صحيح الإسناد. وقد روي مسندًا من حديث ابن مسعود وابن عمر وثوبان وأبي ذر، ولكن أسانيدها واهية، وأمثلها حديث ابن مسعود، حسّنه الحافظ، وقوَّاه الألباني بمرسل طاوس. انظر: «أنيس الساري» (٢٤٠) و «الصحيحة» (٣٤).

[ق١١] أَهْ تَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]، قال: اهتدىٰ للسنة(١).

واعلموا أنه لا يخلو شيءٌ من مشيَّة الله تعالىٰ، ومشيَّةُ الله علىٰ وجهيز:

- مشية الطاعة، وهي مفروضة على عباده، وهي مشيئة (٢) الرحمة والرضا.

- ومشية المعصية، وهي السخط، ليس هي مشيّة الرضا، ولكنها مشيّة الرضا، ولكنها مشيّة التخلي والترك والخِذلان واستيلاء الشيطان حتى زيّن في أعينهم الأعمال الرديّة لقوله تعالىٰ: ﴿ وَزَيّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِكُ الشّيطِكِ الآية [النمل: ٢٤].

ألا ترئ ما قال إبراهيم عَيَّا مَ حين دعا ربه: ﴿ وَٱجۡنُبِنِي وَبَنِيّ أَن نَعۡبُدُ اللّهِ مَا قَال إبراهيم عَيْ اللّهِ حين دعا ربه على الله سبحانه، وهو الذي الأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، فدل أنَّ الخير والشر من الله سبحانه، وهو الذي يَجْنُبُ العبد ويعصمه من الشر، ولا قوة للعبد على ذلك إلا بعون الله وتوفيقه، والعبد لا يستغني عن الله طرفة عين حيًّا وميتًا في الدنيا والآخرة، ومتى وُكِل إلى نفسه هلك.

ومن زعم أن الله تعالىٰ شاء أن لا يأكل آدمُ وحوَّاءُ من الشجرة، وإنما كان أكلُها(٢) من إبليس لعنه الله، وهو حملهما علىٰ ذلك دون مشيَّة الله عَزَّقِجَلَ، أو زعم أن دخول إبليس الجنة بغير مشية الله تعالىٰ، أو قال: خروج آدم من الجنة وما قضىٰ الله عليه وعلىٰ ذريته من الموت والحياة والشدَّة والرخاء مما أحدث عليهم إبليس لعنه الله = فأيُّ افتراءٍ أعظم علىٰ الله من ذلك؟!

<sup>(</sup>۱) روي تفسير الاهتداء بلزوم السنة عن سعيد بن جبير وشِمْر بن عطية الأسدي (من أتباع التابعين). أخرجه عنهما هبة الله الطبري في «السنة» (۷۲، ۷۲).

<sup>(</sup>٢) هكذا كتبه في هذا الموضع، بإثبات النبرة (الهمزة).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل على أن الضمير للشجرة، ويحتمل أن يكون صوابه: «أكلهما».

وإنما هلك من هلك من القدرية والمعتزلية (١) لأنهم قاسوا أمر الله تعالى وأفعاله بأفعال الخلق (٢)، فما استحسنوها من الخلق استحسنوها من الله عَنَّجَبَلَّ ورأوها عدلًا، وما استقبحوا من خلقه استقبحوها من الله وجعلوه جورًا، والله تعالى لا يُقاس بحال من الأحوال ولا بشيء من الأشياء بخلقه، ولا يُشبَّه هو بهم، ولا تُقاس أفعاله بأفعالهم ولا شيءٌ من صفاته بصفاتهم، ولا يقاس هو - تعالى ذكره - لأنه مالكُ لرقاب الخلق يفعل فيهم ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رادً لقضائه.

ويقال للمخالف: ما قولك في رجل له عبد مطيع مسارع لأمرِ مولاه في كل ما يأمره به، قانع بكل ما يولِّيه ويسند إليه، فأخذ المولىٰ ذلك العبد فيكسر يديه ورجليه أو إحداهما أو يفقأ عينيه أو أحدهما (٣)؟ ما قولكم في ذلك المولىٰ فيما يفعل بهذا العبد المطيع القانع؟

فإن قالوا: ظلمه، فقل: هل يُساغ هذا القول في الله؟ أو هل يجوز لأحد أن يقول فيه شيئًا (٤) مما يقال في المخلوقين؟ ألا يعلمون أن الله تعالى قد فعل مثل هذا أو يفعل بالمطيعين من عباده وخاصّته؟ كما فعل بأيوب عَلَيْهِ السّكَمُ فيما ابتلاه، وفي كثير من الأنبياء والصالحين صلوات الله عليهم أجمعين ابتلاهم الله بأنواع البلايا وكانوا مطيعين. وهو تعالى المحمود على السراء

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وسيتكرر مثله في مواضع أخرى.

<sup>(</sup>٢) قال أبن بطة رَحْمَهُ آللَهُ: «هلكت القدريةُ حتىٰ صاروا زنادقة وملحدة ومجوسًا حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد وشبَّهوا الله بخلقه». «الإبانة الكبرىٰ» (١٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شيء».

باب القدر \_\_\_\_\_ أصول دين الإسلام

والضراء، ولا يُحمَد على الضراء غيره. فمن فعل شيئًا(١) من ذلك من المخلوقين حكم الله عليه بالجزاء والقصاص كما قال عَزَّقِجَلَّ: ﴿وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلْمَانِةِ وَاللهِ يقضي في خلقه وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤٥]. والله يقضي في خلقه ويُحدث فيهم كل يوم مثل ذلك كثيرًا، ويقتل منهم بالشدائد والأمراض ويتحدث فيهم كل يوم مثل ذلك كثيرًا، ويقتل منهم بالشدائد والأمراض والعلل والبلايا الكثيرة؛ هل يقع على الله تعالىٰ في شيء من ذلك مطالبة أو قصاص أو تبعة؟ أو هل يجوز أن يقال فيه ما يقال في المخلوقين: إنه ظالم؟ فكيف يقاس هو بغيره؟!

ويقال لهم أيضًا في رجل له عبد فاسق رديء، واقع في مولاه، مخالف له في كل ما يأمره به، والمولئ قادر علىٰ إصلاحه فلا يصلحه.

فإن قالوا: بئس ما فعل، فقل لهم: ألستم تعلمون أن الله تعالىٰ قادر على إصلاح الخلق أجمعين فلا يصلحهم، لأن فيهم علمَه وسرَّه؟ فهل يجوز أن يقال فيه: بئس ما فعل، إذ هو يقدر علىٰ إصلاحهم ولا يفعل.

وما قولكم في رجل له عبد يأمره مرَّةً وينهاه أخرى وهو عالم بأنَّ العبد لا ينتهي عمَّا يأمره وينهاه، فيكرِّر (٢) عليه بالأمر والنهي مرةً بعد مرةٍ أخرى والعبد مقيم على عصيانه، ويعلم المولى أنه لا يأتمر بأمرٍ ولا ينتهي عمَّا ينهاه وهو على يقين منه؟

فإن قالوا: هَذَيان، فيقال لهم: فهل يجوز أن يقال في الله عَزَّوَجَلَّ مثل هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيكون»، تصحيف، وسيأتي قريبًا: «وقد كرَّر عليهم القول».

القول وقد علمتم أن الله تعالىٰ قد عرف (١) من الكفار والمنافقين أنهم لا يعملون (٢) بما يأمرهم به ولا ينتهون عن مناهيه، وقد كرَّر عليهم القول.

ويقال لهم في الأطفال [ق ١٦] الذين لم يبلغوا الحُلُم في اكتساب الآثام، وكذلك البهائم، وما يصيبها من العلل والأمراض والشدائد والجوع ولا ذنب لهم ولا تبعة عليهم: هل يتهيأ أن يقال لله تعالىٰ إنه ظلمهم فيما يبتليهم به من العلل والأمراض؟

ويقال لهم أيضًا: هل شاء الله من الكفار الإيمان؟ فإن قالوا: بلي، شاء منهم مشيَّة ابتلاء لا مشيَّة خير، فيقال لهم: هل كان ما شاء؟ فإن قالوا: لا، فقد ردُّوا على الله، لأن الله تقدَّسَت أسماؤه قال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّ الْ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٣) [هود: ١٠٧]: فعَّال لما يشاء.

فهذا دليل على أنَّ الله تعالىٰ لا يُقاس بخلقه ولا أفعاله بأفعالهم، لأنه لا شريك له ليس كمثله شيء.

وقال قوم من الجبرية \_ وهم أناس من القدرية (٤) \_ : ليس لنا ولا إلينا من الأفعال شيء، إنما نحن وجوار حنا كلُّها وكلُّ شيء منا مثلُ اليدين والرجلين

<sup>(</sup>۱) كذا، ولو عبَّر بـ«عَلِم» لكان أولى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لا يعلمون»، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إن الله فعال لما يريد».

<sup>(</sup>٤) لأن القدرية \_ وهم من ضلَّ في مسألة القدر \_ نوعان: القدرية المعتزلة، ويقال لهم القدرية المجوسية والقدرية النفاة، وقد سبق رد المؤلف عليهم. ويقابلهم: القدرية الجبرية، ويقال لهم: القدرية الجهمية، لأن جهمًا كان يقول بالجبر.

وجميع الأعضاء وحركاتنا فيها<sup>(۱)</sup> هو من الله، لا نقدر على تحريكها بالمعاصي إلا به<sup>(۲)</sup>، فأضافوا إلى الله تعالى جميع الأشياء التي تكون منهم من الفواحش والمعاصي والقبائح والمناكير كلها على جهتها، وجعلوا المشيّة، والفعل، والرضا والمحبة شرعًا واحدًا<sup>(۳)</sup>.

وقال أناس منهم: ليس إلى الله شيء من أفعالنا، إنما الأشياء كلها سبب، والأسباب كلُها إلينا وفينا، ونحن السبب، وقد رَكَّب فينا الاستطاعة والقدرة، فإن شئنا استعملناها في المعصية وإلا في الطاعة. ومن قال كذلك فقد قال بالاستغناء عن الله تعالى بزعمه، وأضافوا المشيَّة والأفعال والعقل إلى أنفسهم.

وفيما بين هذا القول والقول الأول مقالة القدرية والجبرية (٤)، وكلاهما [قول باطل] (٥).

وقيل لسهل بن عبد الله: ما الصواب من هذه المقالات؟ قال: مَن خرج من هذه المقالات وأضاف الخيرات كلَّها إلى الله تعالى، ويعلم أنها منَّة من

<sup>(</sup>١) في الأصل: "فيهما"، ولعل المثبت أشبه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكان الأولىٰ أن يُقال \_ والكلام في تقرير قول الجبرية \_: «لا يقدر علىٰ تحريكها بالمعاصى إلا هو».

<sup>(</sup>٣) أي: لم يفرقوا بين مشيئة الله وفعل العبد من جهة، وبين مشيئة الله ومحبته ورضاه من جهة أخرى؛ فقالوا بناءً على الأول: ما شاء الله وقوعه من أفعال العباد فهو سبحانه الفاعل له حقيقة وليس العبد، وقالوا بناءً على الثاني: كل ما شاء الله وقوعه \_ ولو من المعاصي والقبائح \_ فإن الله يحب ذلك ويرضاه.

<sup>(</sup>٤) أي: مقالات القدرية والجبرية دائرة بين هذا القول والقول الأول.

<sup>(</sup>٥) زيادة مقترحة لإقامة السياق.

الله عليه ورحمة، ويضيف المعاصي والفواحش وفعل المساوي والقبائح إلى نفسه وإلى إبليس والشيطان بعد أن يتحقَّق أنَّ ذلك بمشيَّة الله عَزَّفَ فَي تركه (١) وخذلانه، ويعلم أن لو شاء الله لعصمه مِن ذلك كلِّه كما عصم غيرَه، فليلتجئ إلى الله سبحانه ويسأله الخلاص من هذه الاستطاعة (٢).

وسئل أمير المؤمنين<sup>(٣)</sup> عن القدر خيره وشره، فقال: سرُّ القدر من سر الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله تعالىٰ؛ مختومٌ بخاتم الله، سابقٌ في علم الله تعالىٰ، منطو<sup>(٤)</sup> في حجاب، مكنونٌ في ظل عرش الله تعالىٰ، مرفوع في علم الله تعالىٰ، قد وضع الله عن العباد معرفته، فهو وَقَفُ رأيهم ومَبلَغُ عقلوهم، لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بعظمة الفردانية ولا بقدرة الصمدانية، لأنه بحر الله خالصًا، عَرْضُه ما بين المشرق والمغرب، وعمقُه ما بين السماء والأرض، أسود كالليل الدامس، كثير الحيَّات والحيتان، في قعره شمس مضيَّة، ينبغي أن لا يراها إلا الله تعالىٰ الحي القديم<sup>(٥)</sup>، فمن ظنَّ أنه يَطلًع عليه فقد حادً الله في ملكه ونازعه في سلطانه، وفتَّش عن سرِّه وكشف عن سرّه، فباء بغضب من الله تعالىٰ ومأواه جهنم وبئس المصير<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تركته».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) المراد: على بن أبى طالب رَيْخَالِلَهُ عَنْهُ كما في مصدر التوثيق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «منطوي».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعله تصحيف عن «القيوم».

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر» (٥/ ١٨٩) باختلاف يسير. ولفظ الأثر ـ كما لا يخفئ \_ أشبه بأصحاب الإشارات من الصوفية منه بالرعيل الأول.

وروي عن سفيان الثوري وَ عَنَالْمُ اللهُ عَنْ عَلَمُ وَإِلاَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَمُ وَإِلاَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وقال بعضهم: المؤمن قد نوّر اللهُ قلبَه وأكمل عقلَه ورَزَقه اليقين، فلا يشكُ في إثبات المشيّة والقدر، ويعلم أن الله تعالىٰ يُحدِث الأشياء كما يشاء لما يشاء كيف شاء، ولا يَحدُث عليه الحوادث، ويعلم أن ما كان ويكون من خلقه أجمعين، فلا يحدث شيء في ملكه إلا بمشيّته وعلمه وتقديره، ويعلم أن الله تعالىٰ لا يُعصَىٰ بالغلبة، ولو شاء ما عصاه إبليس ولا أحد (٣) من خلقه، ولكن شاء الله تعالىٰ أن يكون له ثوابًا (٤) وعليه عقابًا، رحمة (٥) علىٰ قوم وسَخْطة علىٰ قوم، من غير حاجةٍ إلىٰ الفريقين.

<sup>(</sup>۱) أسنده الفريابي في «القدر» (٣٣٣) \_ وعنه الآجري في «الشريعة» (٥٣٣) \_ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٣٩) بنحوه. وداود بن أبي هند من صغار التابعين الثقات بالبصرة. وهذا من الإسرائيليات، وقد روي نحوه عن التابعي الإسرائيلي نوف البِكالي \_ ابن امرأة كعب الأحبار \_ أيضًا، أخرجه الفريابي (٣٣٤) والآجري (٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) أسنده عبد الله بن وهب في «القدر» \_ ومن طريقه ابن أبي زمنين في «السنة» (١٢٤، ١٢٥) وابن عساكر في «التاريخ» (٢٠/ ٣٣٤) \_ عن حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد وسفيان الثوري بمعناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أحدًا».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بالنصب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رحمته»، ولعل المثبت أشبه.

[ق ١٣] فالمؤمن لا يستعمل بالرأي (١) والقياس والعقل والكلام، ويستعمل بما في الكتاب والسنة، ويتبع لقول الرسول عَلَيْقُ، ويأخذ دينه من الثقات ويتبع آثار خواص النبي عَلَيْقُ [و]خواص التابعين الأخيار، ولا يأخذ في شيء من أمر دينه بالقياس والعقل، فلا يثق بعقله ورأيه في اختيار دينه، بل بختار الأثر ويعمل به، ولا يأخذ دينه إلا عن الثقات من أهل المعرفة والعلم والورع ومن يخاف الله تعالى، ويستعمل العلم في نفسه، فيعلم عند ذلك أنه عالم قد نفعه علمه.

ومن المحالات [أن] يسأل الطبيبُ العليلَ عن علّته وأن يسأل العالمُ الجاهلَ الذي لا ينتفع بعلمه ولا يُرَىٰ أثره في شيءٍ من عمله (٢)، ولا يأخذ الدين إلا عمّن يصلح أن يكون بينه وبين الله حجةً. فإذا أعياكم ذلك فعليكم بكتاب الله وسنة نبيه عليهُ وعليك بالاقتداء بالموتىٰ إذا لم تجد في الأحياء من تقتدي به، وعليكم بالنظر في كتب الصالحين، وتدبروا ما فيها واستعينوا بالله فاجتهدوا في طلب من يُرشدكم ويعلّمكم سبل الهدىٰ، فإنه خير معين ومستعان.

وإياكم والقياس في شيء من الأشياء، فإن الله عَزَّوَجَلَ لم يكل نبيَّه عَلَيْة - وهو أفضل الخلق وأكملهم عقلًا وأحسنهم قيامًا واختيارًا - إلى قياسه، فقال عَزَوَجَلَّ: ﴿ فَأَحْكُم بِيمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾(٣) [المائدة: ٤٨] ولم يقل: فاحكم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، أي: لا يعمل بالرأي. وكذا في الموضع الآتي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولا يُرَىٰ أثر في شيء من علمه»، ولعل المثبت أشبه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فاحكم بما أنزل الله إليك»، سهو.

ويروى عن عبد الله بن مسعود رَضِحَالِلَهُ عَنهُ أنه قال: إنا نقتدي ولا نعتدي، ونتَّبع ولا نبتدع، وإن أفضل ما يُتمسَّك به الأثر (١)، وإياكم ومفارقة الأثر في شيء من أمر دينكم ودنياكم فتهلكوا.

وسئل سهل بن عبد الله عن القدر فقال: لا يُطلِع الله على القدر أحدًا، وذلك أن مَثَل القدر كمثل ذات الله، وكما أنَّ الخلق لا يعلمون كيف ذات الله كذلك لا يعلمون كيف القدر من الله تعالى (٢).

كل هذا براءة من قول القدرية وما يتشعَّب من مذاهبهم.

000

<sup>(</sup>۱) إلىٰ هنا أخرجه هبة الله الطبري في «شرح السنة» (۱۰، ۲۰۱) وأبو إسماعيل الهروي في «ذمّ الكلام» (۳۳۷)، ولفظه عندهما: «إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

### باب الإيمان

قال على بن أبي طالب كرايله: الإيمان على أربع دعائم: قول باللسان، وعمل بالأركان، ونية بالقلب، واتباع السنة وهي إصابة الحق، فإذا اكتملت هذه الأربعة بشرائطها باطنها وظاهرها فهو كمال الإيمان(١).

وقد روي عن علي وابن مسعود رَضَّالَهُ عَنْهُا أنهما قالا: لا ينفع القول إلا بالعمل، ولا ينفع العمل إلا بالنية، ولا ينفع القول والعمل إلا بالنية، ولا ينفع القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة (٢).

وموافقة السنة إصابة الحق، وهو النور الذي قد خص الله به أهل المعرفة الذين خصهم الله بنور المعرفة واليقين، وهو النور الذي تصح به الأعمال، وتكمل به الطاعات، ويرتقي به أهل المعرفة في الدرجات، وقد ذكر الله تعالى في كتابه فقال عز من قائل: ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللّهُ صَدْرَهُ وِللّإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى نُورِ مِّن رَبِّهُ هِ ﴾ [الزمر: ٢٢]، وقرال تعالى: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتَافاً حَيَيْنَهُ وَجَعَلْنالَهُ, فُولًا وقال يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كَمَن مَّتَ لُهُ فِي الظّمُتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲۰۷) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱۱۷۳) عن عبد الكريم الجزري \_ وهو من صغار التابعين \_ عنهما مرسلًا. وهذه العبارة مستفيضة عن الكريم الجزري \_ وهو من البصري وسعيد بن جبير وغيرهما. وعن سفيان الثوري قال: «كان الفقهاء يقولون». انظر: «الشريعة» (۲۰۸)، و«الإبانة الكبرئ» الثوري قال: «كان الفقهاء يقولون». لابن أبي زمنين (۲۰۸، ۱۳۲)، و«شرح السنة» لابن أبي زمنين (۱۳۲، ۱۳۵)، و«شرح السنة» لهمة الله الطبري (۱۸، ۲۰۰).

أيضَ الهُ وَمَا كُنُتَ تَدَرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ فُرُا نَهَ دِى بِهِ مَن نَشَاءَ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وقال النبي عَلَيْهُ في أخباره: «إنَّ النُّورَ إذا سَكَن القلب انفسح له القلب وانشرح له الصدر »(١).

وقال النبي عَلَيْة في حديث حارثة: «من سرَّه أن ينظر إلى رجل قد ملأالله قلبه بالإيمان فلينظر إلى حارثة» حين قال: «كيف أصبحت؟»، قال: أصبحت مؤمنًا حقًّا، فقال النبي عَلَيْة: «إن لكل حقً حقيقةً، فما حقيقة إيمانك؟»، فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرُها ومَدَرُها وذهبها، وكأني أنظر إلى عرش ربي عَنَّهَ مَلَ بارزًا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يُعذَّبون (٢).

وعن ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ عن النبي عَلَيْكُمُ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۹/ ٥٤١-٥٤٣) عن أبي جعفر المدائني \_ وهو متروك \_ مرسلًا. وروي موصولًا عن ابن مسعود رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ من طرق، كما عند الطبري والحاكم (٤/ ٣١١) وغيرهما، ولكنها لا تثبت، والصواب المرسل. انظر: «علل الدارقطني» (۸۱۲)، و «الضعيفة» للألباني (٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) روي هذا الحديث على أوجه، أشبهها بما هنا: حديث أبي هريرة عند ابن حبان في «المجروحين» (١٦٤/١) في ترجمة «أحمد بن الحسن بن أبان المضري» الذي وصفه بأنه كذَّاب دجَّال. وروي نحوه من حديث أنس عند البزار (٦٩٤٨) والبيهقي في «الشعب» (١٠١٠٦)، ولكن في إسناده يوسف بن عطيَّة، وهو متروك.

ورويت القصة بنحوها لـ «الحارث بن مالك الأنصاري» من طرق أكثرها مرسلة ومعضلة، ورويت من حديث الحارث نفسه عند الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٦٦) والبيهقي في «الشعب» (١٠١٠)، ولكن إسناده ضعيف، فيه ابن لَهِيعة، وراوٍ آخر مجهول.

اجعل لي نورًا في قلبي، ونورًا في بصري، وزدني نورًا إلىٰ نوري»(١). والأخبار في ذلك تكثر.

وهو النور الذي يُصاب<sup>(۲)</sup> به الحق، وتصح به الأعمال، وتَزْكىٰ<sup>(۳)</sup> به عند الله لأهلها، ويستوجب له الثواب عند الله تعالىٰ. [ق١٤] وهو مخصوص من الله تعالىٰ لمن شاء من عباده لقوله تعالىٰ: ﴿قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلّا مِن شَاء مَن عباده لقوله تعالىٰ: ﴿قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلّا مِن شَاء مَن عباده لقوله تعالىٰ: ﴿قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلّا اللهُ مِنْ عِبَادِينَ ﴾ [إبراهيم: ١١].

### فصل

ثم إن الناس في الإيمان متفاضلون لقول النبي رَسِيَّةِ: «لو وُزِن إيمان أبي بكر حلى المان أبي بكر على إيمان أهل الأرض لرجَحَ إيمان أبي بكر على إيمان أهل الأرض جميعًا سوى النبيين والمرسلين. ولو وُزِن إيمان عمر بن الخطاب رَضَالِيَهُ عَنهُ ـ على إيمان أهل الأرض جميعًا لرجَحَ إيمان عمر على إيمان أهل الأرض حميعًا لرجَحَ إيمان عمر على إيمان أهل الأرض سوى النبيين والمرسلين وسوى أبي بكر. ولو وُزِن إيمان عثمان عثمان - رَضَالِيَهُ عَنهُ ـ على إيمان أهل الأرض جميعًا لرجح إيمان عثمان - رَضَالِيَهُ عَنهُ ـ على إيمان المل الأرض حميعًا لرجح إيمان عثمان ـ رَضَالِيَهُ عَنهُ ـ على إيمان المل الأرض عمر وعمر ـ رَضَالِيَهُ عَنهُ ـ على إيمان المخلق سوى النبيين والمرسلين وأبي بكر وعمر ـ رَضَالِيَهُ عَنهُ ـ . ولو وُزِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٣١٦) ومسلم (٧٦٣) بلفظ: «واجعل لي نورا» في آخره، وفي رواية عند مسلم: «وعظم لي»، وفي أخرى: «وأعظم لي»، وفي رابعة: «واجعلني». وأما «وزدني نورًا» فعند البخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٦) والنسائي في «الكبرى» (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يصب».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، و(زكي يزكّي) لغة في (زكا يزكو).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وقد روي في المصادر على وجهين: «وُزن بـ» و «وُضع علىٰ».

إيمان علي -  $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{2}} = 2$  إيمان أهل الأرض لرجع إيمان علي على إيمان أهل الأرض سوى النبيين والمرسلين وسوى أبي بكر وعمر وعثمان  $-\sqrt{6}$  الله عنهم أجمعين -

فهذا دليل على أن الناس في إيمانهم يتفاضلون، وكذلك في التوحيد. ثم إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْأَزَادَهُمْ هُدَى ﴾ [محمد: ١٧].

ولا تكون الزيادة إلا من نقصان يقع فيه [ب] معصية يفعلها، ويزيد بالطاعة التي يصنعها، والدلالة على ذلك قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكِ مَول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِ مَا الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِ مَا يَتُهُمُ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَايَتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَايَتُهُمْ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِيمِمْ الفَتِهِ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَايَمَنُهُمْ إِيمَانًا وَعُولَ وَالْمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَعِلْ اللَّهُ وَعِلْ اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَقُوهُ وَا اللَّهُ وَلَى وَقُوهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بتمامه، وإنما المروي: «لو وُزن إيمانُ أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم» موقوفًا ومرفوعًا. أما الموقوف فأخرجه عبد الله في «السنة» (۷۹٦) ومعاذ بن المثنى في زياداته على «مسند مسدد» \_ كما في «المطالب العالية» (۳۸۷٥) \_ والبيهتمي في «الشعب» (۳۵) عن عمر رَضَيَليَّهُ عَنْهُ موقوفًا عليه بإسناد صحيح.

وأما المرفوع فعند ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٥٤٧، ٨/ ٢٦١) وهبة الله الطبري في «السنة» (٢٤٣٢) من حديث ابن عمر، ولا يثبت. انظر: «الضعيفة» (٦٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عليه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قوته».

والدليل على أنه ينقص قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُوّ لَمْ يَا أَوْلَا يَكُمُ وَالْمَادَةُ وَلَا يَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبِداً وَأُولَا يَكُمُ وَلَا يَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَا يَكُمُ مُمُ الْفَسق لنقصان الْفَسق لنقصان الفَسق لنقصان الفَسق لنقصان الله الله وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، و ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَلْوُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، المائدة: ٤٤]، و ﴿ أَولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكُلُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، المائدة الله والفسق لنقصان إلى السم الإيمان إلى السم الكفر والظلم والفسق لنقصان إيمانهم.

وقد قال النبي عَلَيْقِ: «لا يرني الراني حين يرني وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»(١). فنقلهم عن الإيمان بأفعالهم إلى الإسلام، ولم يخرجوا من أحكام الإسلام والمسلمين.

#### 000

والإيمان: ما<sup>(٢)</sup> كان من صفات الله تعالىٰ فهو غير مخلوق، وما كان من أفعال العباد فهو مخلوق (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٧٥) ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة رَضِّالِللَّهُ عَنْهُ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وما»، وقد سبق علىٰ الصواب في (ص١٦).

<sup>(</sup>٣) هذه هي مسألة: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ والصواب: التفصيل الذي أشار إليه المؤلف، فإن كان المرادُ بالإيمانِ: المُؤْمَنَ به، فأسماء الله تعالى وصفاته غير مخلوقة، وإن كان المراد: فعل العبد، فهو مخلوق. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ٦٦٤).

فأما الذي هو من صفات الله تعالىٰ [...] (١) فهو الإقرار باللسان يعني شهادة أن لا إلىه إلا الله وأن محمدًا رسول الله وَالله وعقد بالقلب يعني التصديق في القلب، لأن الإيمان بغير التصديق بالقلب لا يصح، لأنه لا تصح الشهادة إلا بالعيان على الشيء وأهلُ المعرفة والتوحيد به شاهدوه بالقلب وأقروا له باللسان. كما رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَسَحُ اللهُ عَنهُ قال: إنّى لا أعبد ربًّا لا أراه (٢).

وقال النبي عَلَيْهُ حين سأله جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ عن الإحسان فقال: «اعْبُداللهُ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلَمْ بأنه يراك» (٣).

وقد قال أبو بكر الصديق رَضَالِلَهُ عَنْهُ: الإيمان لا بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه شيء وقر في قلبي ونطق به لساني وأخلص به جوارحي (٤).

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن هنا سقطًا، لأن الإقرار باللسان والتصديق بالقلب من أفعال المخلوقين، لا من صفات الله. أو لعله يقصد أن «لا إله إلا الله» و «محمد رسول الله» من كلام الله تعالىٰ في القرآن، فهو بهذا الاعتبار غير مخلوق، لأنه من كلام الله، وكلامه من صفاته. انظر: «جامع المسائل» لشيخ الإسلام (٧/ ٧٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندًا. قد ذكره الطيبي في "فتوح الغيب" (٥/٥٥) والآلوسي في "روح المعاني" (٣/ ٧٣)، وزادا فيه: "ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان، ولكن رأته القلوبُ بحقائق الإيمان". وقبلهما بقرون ذكره ابن طاهر المقدسي في "البدء والتاريخ" (١/ ٤٤) منسوبًا إلى "محمَّد بن على، أو ابنه جعفر بن محمَّد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠) ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة، ومسلم (٨) من حديث عمر رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُمَا بنحوه.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من قول أبي بكر، وإنما روي نحوه عن الحسن البصري، ولفظه: «ليس

وحُكي عن الجنيد رَضِّحَالِلَهُ عَنْهُ أَنه قال في مناجاته(١):

# قد تحقَّق تُك في قَذْ بي وناجاك لساني

والمؤمنون شاهدوه بما له لا بما لهم، لأنه صفته وصفته غير مخلوقة. ومن قال: إن الإيمان مخلوق جملةً واحدةً، فقد كفر (٢).

وعن مجاهد رَضِّالِلَهُ عَنهُ في قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ وَ ﴾ [المائدة: ٥] [قال: من يكفر بالله (٣). فهذا الإيمان غير مخلوق، بخلاف أفعال العباد كاعتقاد القلب وعمله] (٤)، والعمل بالجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأعمال، لأن العبد مع صفته وسكونه

الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدَّقته الأعمال». أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٨٨) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٧٨، ١١٧٩) والبيهقي في «الشعب» (٦٥).

<sup>(</sup>١) ذكره للجنيد مع ثلاثة أبياتٍ أخرى من مجزوء الرمل: القشيري في «الرسالة» (ص٢٥٣). ورواها الخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٦٩٣) للحلاج.

<sup>(</sup>٢) لأنه بذلك يكون لم يفرق بين ما هو من كلام الله تعالى كقول «لا إله إلا الله» وبين ما هو من أفعال المخلوقين، فجعل كلَّه مخلوقًا، وذلك يقتضي أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها، وهذا كفر. انظر: «جامع المسائل» لشيخ الإسلام (٧٦/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (٨/ ١٥٠، ١٥١). وقصد المؤلف بذلك \_ إن صح تقدير الزيادة \_ أنه لا يصح إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق، لأنه قد يُراد بالإيمان: المؤمّن به، كما فسّر مجاهد «الإيمان» في هذه الآية بـ «الله».

<sup>(</sup>٤) زيادة مقترحة لإقامة السياق، ولعل نحوه سقط من الناسخ لانتقال النظر من «عمله» إلى مثله.

وحركاته وجميع ما هو منه مخلوق.

#### **\$\$**

وأما اتباع السنة (١) يعني: القبول والإقرار والتصديق في جميع ما فعل النبي عَلَيْة وفي جميع ما أمر به ونهى عنه، وأن لا يُنكِر ولا يشُكُ ولا يقف في شيء مما فعل النبي عَلَيْة وفيما أمر ونهى، لقوله تعالى: ﴿وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهُ تَدَىٰ ﴾ [طه: ٢٨]، وتفسير ذلك: ﴿مَن تَابَ من الشرك وأتى بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عَلَيْة، ﴿وَءَامَنَ ﴾ يعني التصديق في القلب ﴿وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ يعني الصلاة والصوم والحب والجهاد ونحو هذا، ﴿ثُمَّ آهَ تَدَىٰ ﴾ يعني يتبع سنة الرسول عَلَيْة في جميع ما أمر به.

فهذا كله ردُّ [ق٥١] على المرجئة والمعتزلية (٢) لعنهم الله، لأنهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل (٣).

وقد قال الله تعالىٰ في قصة فرعون حين غرق في النيل: ﴿قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّءَامَنَتْ بِدِءَبُنُوۤاْ إِسۡرَٓءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسۡلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]، فلم ينفع

<sup>(</sup>١) هذا عود على بدء، فإنه عرَّف الإيمان في أول الباب بأنه قول باللسان، وعمل بالأركان، ونية بالقلب، واتباع السنة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وقد سبق مثله.

<sup>(</sup>٣) كذا، والمعروف أن المعتزلة يجعلون العمل من الإيمان، وإن كانوا يغالون فيقولون بذهاب الإيمان كلَّه بذهاب بعض العمل الواجب. انظر: «شرح الأصول الخمسة» المنسوب إلى القاضي عبد الجبار (ص٧٠٧)، و«مجموع الفتاوى» (٧/ ١٠٥).

أصول دين الإسلام \_\_\_\_\_ باب الإيمان

إقراره بلسانه دون معرفته بالقلب.

والرد على من قال: الإيمان قول وعمل دون التصديق بالقلب: عن ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ أنه قال: كان في عهد رسول الله عَلَيْهُ المنافقون أقروا باللسان وعملوا بالجوارح، فلم ينفعهم إقرارهم بالسنتهم والعمل بجوارحهم دون التصديق بقلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ يَشَهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۞ اتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُ مُرجَنَّةً وَاللّهُ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ عَامَنُواْ ﴾ باللسان ﴿ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ عَامَنُواْ ﴾ باللسان ﴿ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ عَامَنُواْ ﴾ باللسان ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ إِنّا هُولُولِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ إلى قوله كَفُرُواْ ﴾ يعني بالقلب ﴿ فَطُهِمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ إلى قوله فَاحْدَرُهُمْ قَتَلَهُمُ اللّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ ۞ ﴿ المنافقون] (١).

والرد على من قال: الإيمان قول وعمل ونية دون اتباع السنة: قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَكُ مُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَ كُمُ عَنْهُ فَا اللّهَ وَالحَدر: ٧]، وقول متعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَكُ مُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ أَلَى اللّهَ اللّهَ الله عَلَى اللّه الله عَلَى الله وَلَهُ اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله وَلَوْلَ الله وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله ع

وعلى من يقول: الإيمان معرفة بالقلب دون الإقرار باللسان: قولُه تعالىٰ: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٢٨] يعني النبيَّ ﷺ يعرفون أنه نبيٌ شم ينكرونه (٢) باللسان (٣)، وقوله تعالىٰ: ﴿ يَعْرِفُونَهُ دُكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ مَ

<sup>(</sup>١) لم أقف على أثر ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ينكروه».

<sup>(</sup>٣) هذا قول السدي\_ «تفسير الطبري» (١٤/ ٣٢٥) ـ واختيار الزجاج (٣/ ٢١٦).

والإقرار بأنَّ الإيمان غير الإسلام، والإسلام هو القول والإيمان هو العمل (٢)، والإسلام ظاهر والإيمان باطن، وأن الله تعالى فرَّق بين الإسلام وبين الإيمان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ الأيمان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ الإيمان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الآية [الأحزاب: ٣٥].

والدلالة أيضًا علىٰ أن الإيمان قول وعمل: قولُ الله تعالىٰ: ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ اللَّهِ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَ ﴾ [فاطر: ١٠]، فأخبر \_ تعالىٰ ذكرُه \_ أن القول

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/۲۵) بنحوه في خبر وفاة أبي طالب حين قال له النبي رَبِيَّاتُهُ: "قل: لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة"، فقال: "لو لا أن تعيِّرني قريشٌ يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررتُ بها عينك".

<sup>(</sup>٢) وهذا قول غير واحدٍ من السلف في التفريق بينهما. قاله ابنُ أبي ذئب كما حكاه عنه الإمام أحمد فيما أخرجه الخلال في «السنة» (١٠٥٩) وهبة الله الطبري (١٥٠٠). وقاله من قبلُ الزهريُّ كما عند عبد الله في «السنة» (٧٢٩) والخلال (١٠٧١- ١٠٧٤)، ولفظه: «الإسلام: الكلمة، والإيمان: العمل».

ومرادهم والله أعلم: أن من أتى بالشهادتين فقد دخل في الإسلام وثبت له حكمه ظاهرًا، ولكن لا يصحُّ له الإيمان الذي به النجاة عند الله إلا إذا عمل، فإنَّ من وقر الإيمانُ في قلبه فلا بد أن يحمله على العمل. ولذا قال غير واحدٍ من أثمة السلف كالثوري والأوزاعي ومالك: «لا إيمان إلا بعمل». أخرجه هبة الله الطبري في «السنة» (١٧٩٢،١٥٨٦).

لا يُرفَع إلا بالعمل، إذًا (١) العملُ يرفعه، فدلَّ علىٰ أنَّ كل قولٍ لا يقترنه (٢) العمل لا يرفعه (٣).

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧]، فأخبر أن كل من لا يقترن قوله بعمله فلا حظَّ له في الجنة.

وقال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّال اللهِ اللهِ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاثُ مَّ أَهْ تَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]، فأخبر تعالىٰ أنه لا يغفر إلا لمن يجمع له القول والعمل، ولا ينفع أحدهما دون صاحبه.

وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٧]، فوصف أن الإيمان قول وعمل، والقول لا ينفع إلا بالعمل كما أن العمل لا ينفع إلا بالقول.

فإن قال مخالف: فقد قال الله تعالىٰ: ﴿فَأَتَّبَهُمُ اللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُنَهَا وَالْمَائِدة: ٨٥]، فأوجب لهم الجنة بالقول دون العمل.

فقل(٤): إن هذه الآية نزلت في شأن أصحاب الكهف(٥) وفي كلِّ من أقرَّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل منوَّنًا، ولعل صواب العبارة: «إذا كان العمل...».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل على الحذف والإيصال، والجادة: «يقترن به».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والأشبه بالسياق: «يُرفَع».

<sup>(</sup>٤) غير محرر في الأصل، يُشبه: «فقلتُ»، ولكن ليس له نظائر عند المؤلف.

<sup>(</sup>٥) كذا، وهو سهو، فإن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ عَالَوْا إِنَّا نَصَارَئُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا عَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَئُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُمُ وَنَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَئُ ذَلِكَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آغَيْهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَا يَسْتَكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آغَيْهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَا يَسْتَكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آغَيْهُمْ تَفِيضُمِنَ الدَّمْعِ مِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بالشهادة ثم يأتيه الموت في الوقت والحال<sup>(١)</sup>؛ فقد قال الله تعالىٰ: ﴿ يَلُكَ اللَّهُ عَالَىٰ: ﴿ يَلُكَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللهُ عَنَّا اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنه لا ينفع أحدهما دون الآخر.

للى فهذه براءة من قول المرجئة وما يتشعّب من مذاهبهم وأقاويلهم.

عَرَفُواْمِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا فَاكَتُبُنَا مَعَ الشَّيهِ دِينَ ﴿ وَمَالَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ الْحَقِ وَوَخَلْمَعُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ ﴾. وهذه الآيات روي عن غير واحد من مفسري السلف أنها نزلت في شأن القسيسين والرهبان من الحبشة من أصحاب النجاشي. انظر: «تفسير الطبري» (٨/ ٤٩٥-٥٩٧).

<sup>(</sup>۱) هذا قد ينفع في توجيه بعض النصوص الأخرى التي ظاهرها أن النجاة والفوز بمجرد القول دون العمل. وأما هذه الآية فيقال: قولهم هذا يدل على صدق إيمانهم المتضمن لعمل القلب والجوارح؛ فدَمْعُ عيونهم، واستنكارُهم واستبعادُهم عدم الإذعان للحق، ورجاؤهم أن يكونوا مع الصالحين = كل ذلك دليل علىٰ أن هذا القول منهم لم يكن قولًا مجرَّدًا، بل هو مُعرِب عن صدق إيمانهم ومحبتهم لله تعالىٰ وعزمهم علىٰ الإذعان لدينه وشريعته. والله تعالىٰ أعلم.

## باب الاستثناء في الإيمان

ثم إن الإيمان يدخلها الاستثناء، يقال: أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يُستثنى في الإسلام، فيقال: أنا مسلم، ولا يقال: إن شاء الله؛ لأن الإسلام قد حصل منه بالقول، وقبول الإيمان مغيّبٌ عنه، ويجوز أن يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله. والدليل على أن الإسلام غير الإيمان قول الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُلُ لَمْ تُوَرِّمِنُواْ وَلَكِن قُولُوا أَسْامَنا ﴾ الإيمان قول الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُلُ لَمْ تُورِمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْامَنا ﴾ الحجرات: ١٤].

والاستثناء على اليقين مثل ما قال الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ فالاستثناء على اليقين مثل ما قال الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ الله عَرَفَجَلَّ: ﴿ إِنِي لاَرجو أَن أَكُون أَتقاكم الله عَرَفَا إِن الله عَلَيْ إِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله على على من يستثني أن يعلم عن قريب (٢). فهذا كله استثناء على يقين، فيجب على من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأيِّ شيء وقع عليه الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناء كيف يستثني ولأيِّ شيء وقع عليه الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناء الله عليه الاستثناء الله عليه العليه الله عليه اله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الهوالله عليه الله عليه الهوالله عليه الله عليه الهوالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الهوالله عليه الهوا عليه الهواله عليه الهوا عليه الهواله عليه الهوا عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى (٤٤٢٧) من حديث عائشة رَسَحُالِلَهُ عَنْهَا بهذا اللفظ، وهو عند مسلم (١١١٠) بلفظ: «والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي». وباللفظ المذكور استشهد به في هذه المسألة: الإمام أحمد \_ كما في «السنة» للخلال (١٠٣٣) وابنُ بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٣٢) ولعل المؤلف صادر عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في اعمل اليوم والليلة» (٥٨٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: «...عن قريب بكم لاحقون». وهو عند مسلم (٢٤٩) دون قوله: «عن قريب».

من قِبَل الشك(١).

وقد كان سفيان الثوري وابن المبارك رَضَيَلَتُهُ عَنْهُا [ق٢١] يقولون: الناس عندنا مؤمنون في التوارث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله (٢)، ولا على أي حال يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يُستقبل، وقول العبد: أنا مؤمن إن شاء الله، معناه: إن قَبِل الله إيماني وأماتني عليه، وهو بمنزلة رجل صلى صلى صلاة فقيل له: صليت؟ فيقول: قد صليتُ وعلى الله القبول، فكذلك إذا صام وعمل عملًا. وإنما وقع الاستثناء فيه على الخاتمة وقبول الله إياه لل النه شاكٌ فيما قد قاله وفعله أمقبول منه أم مردود عليه؟ وقد نرئ الرجل يصلي فيقال: صليت؟ فيقول: نعم إن قُبِلت.

ويُعلَم أن الإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق،

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد: "إذا قال: (إني مؤمن إن شاء الله) ليس هو بشاكً". قيل له: (إن شاء الله) ليس هو شكّا؟ قال: "معاذ الله! أليس قد قال الله عز وجل: ﴿لَتَدَخُلُنَّ الْمَسْجِدَ اللّهِ الله الله عز وجل: ﴿لَتَدَخُلُنَّ الْمَسْجِدَ اللّهِ الله الله عن وجل: ﴿لَتَدَخُلُنَّ الْمَسْجِدَ اللّهِ الله الله الله الله الله الله أبعث إن شاء الله عامنا؟ وفي علمه أنهم يدخلون؟ وصاحب القبر إذا قال: (عليه أبعث إن شاء الله) فأيُ شك هاهنا؟ وقال النبي عَلَيْهِ: (وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون)». «الإبانة الكبرئ» (١٠٣٨) من رواية الفضل بن زياد عنه. وانظر: "السنة» للخلال (١٠٣٨) رواية حُبيش بن سِندي عن الإمام.

<sup>(</sup>۲) إلى هنا روي قول سفيان، رواه الإمام أحمد عن وكيع عنه، كما في رواية أبي داود في «مسائله» (۱۷۷۵)، وابنه في «السنة» (۹۹۵)، والفضل بن زياد في «الشريعة» (۲۷۹)، والأثرم في «الإبانة الكبرئ» (۱۲۸۵). ولم أجد قول عبد الله بن المبارك، وأخشىٰ أن يكون المؤلف صادرًا عن «الإبانة الكبرئ» ويكون قد تصحَّف فيها ذكر «أبي عبد الله» عقب الأثر إلى «عبد الله» فتوهم منه أنه ابن المبارك. والله أعلم.

فال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَلَاقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧]، يقول: بمصدِّق. والآيات في صحة ما ذكرناه كثيرة، ومنه ما قال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَغْرَابُ ءَامَنَا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَا كِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤].

وإذا سئل رجل: أنت مؤمن؟ فليقل: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (١)، وأنا مؤمن بكل ما أمر به النبيون والمرسلون والصالحون.

وقال سهل بن عبد الله رَضِّ الله رَضِّ الله مَنْ الاستثناء في الإيمان ليس بشك، إنما هو سنة متبعة، من تركها فقد ابتدع، فاعلم (٢).

وسئل سهل بن عبد الله رَضَيَالِلَهُ عَنه عن المرجئة فقال: من زعم أني مؤمن تامَّ الإيمان، أو قال: أنا مؤمن حقًّا، أو قال: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل فقد شهد على نفسه بالجنة، ومن شهد على نفسه أنه في الجنة وحَكَم على الله فهو في النار (٣). (وفي نسخة أخرى: من شهد على نفسه أنه في النار فهو في

<sup>(</sup>۱) أثر نحو ذلك عن جملة من التابعين: ابن سيرين، وميمون بن مهران، وطاوس، وإبراهيم النخعي. انظر: «السنة» لعبد الله (٦٢٥- ٦٢٨) و «الإبانة الكبرئ» (١٢٨٦ - ١٢٩١). وصحَّ عن ابن مسعود أن رجلًا قال عنده: إني مؤمن، فقال: «قل: إني في الجنة! ولكنَّا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». «السنة» لعبد الله (٦٣٣) وللخلال (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عله.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه. وقد روي عن النبي ﷺ مرسلاً: «من زعم أنه في الجنة فهو في النار». أخرجه الخلال (١٠١٣) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (١٠١٧) ومن طريقه هبة الله الطبري (١٧٧٦) ـ من حديث الحسن عن النبي ﷺ. وروي نحوه عن

باب الاستثناء في الإيمان • V • أصول دين الإسلام النار)(١).

وروي عن عبد الله بن مسعود رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ أنه قال (٢): مرَّ بنا قوم فقلنا: مَن أنتم؟ فقالوا: إنَّا من أهل الجنة؟!(٤) أنتم؟ فقالوا: إنَّا من أهل الجنة؟!(٤) للله فهذه براءة من قول المرجئة وما يتشعَّب من مذاهبهم.

OOO

عمر موقوفًا عليه، من رواية قتادة ونعيم بن أبي هند عنه، وكلاهما مرسل. أخرجهما الخلال (١٢٦٣، ١٢٧١) وابن بطة (١٢٦٦، ١٢٦٧).

<sup>(</sup>١) كذا أثبته الناسخ في الأصل. ولعل ما وجده في نسخة أخرى خطأ، أو أن هذه زيادة فيها لم ترد في الأولى.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب كما في المصادر أن رجلًا قال ذلك عند عبد الله، فقال عبد الله ما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فهل لا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه القاسم بن سلَّام في «الإيمان» (١٠)، وابن أبي شيبة فيه (٢٣)، وأحمد كما عند ابنه (٦٣٤) والخلال (١٣٢١) وابن بطة (١٢٦٨). وسنده صحيح.

### باب في الرؤير

والإيمان بأن المؤمنين (١) يرون الله يوم القيامة جهرًا وعِيانًا، ويتجلَّىٰ لهم ضاحكًا مستبشرًا، ويكلِّمهم ويُكلِّمونه ويرونه، ويكونون في القرب منه علىٰ قدر أعمالهم الصالحة ومعرفتهم به، يرونه تعالىٰ بأعين رؤوسهم لا يشكُّون في رؤيته، والإيمان به في غير حدِّ ولا نهاية. هكذا قال النبي عَيَّيَّة: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته ولا تضارون»(٢).

والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِنَّا ضِرَقُ ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢- ٢٣].

وقال أيضًا: ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، أي: النظر إلىٰ رجم بلا حجاب (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المؤمنون».

<sup>(</sup>۲) ملفق من حديث جرير بن عبد الله البجلي المتفق عليه (خ ٥٥٤، م ٦٣٣) بلفظ: «لا تضامون»، وحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتفق عليهما أيضًا (خ ٢٥٧٣، م ١٨٢) بلفظ: «تضارون». وكلا اللفظين يحتمل الضبط بفتح التاء (على زنة تَتفاعلون بحذف الأولى تخفيفًا) أو بضمها (تُفاعلون)، وعلى الأول فهو بالتشديد من (ضم / ضرّ)، وعلى الثاني فوجهان: التشديد، والتخفيف على أنه من الأجوف (ضيم / ضير). انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) روي عن أنس مرفوعًا أن يوم الجمعة في الآخرة يُدعىٰ «يوم المزيد» يُكرم فيه أهلُ الجنة بأنواع الكرامة ويتجلَّىٰ لهم ربُّهم فينظرون إليه. أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٢٣٢، بأنواع الكرامة ويتجلَّىٰ لهم ربُّهم فينظرون إليه. أخرجه الشافعي في «الأوسط» (٤٤٦) والبزار ٤٣٣) والطبراني في «الأوسط» (٢٠١٤، ٢٠١٧) وعبدالله في «السنة» (٤٤٦) والبزار (٧٥٢٧) والدارقطني في «الرؤية» (٥٩، ٥٥) وغيرهم من طرقٍ كلُّها ضعيفة. قال

وقال: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [بونس: ٢٦]، أي: النظر إلى الله سيحانه (١).

وقال جل ذكره: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْأَنفُسُ ﴾ (٢) [الزخرف: ٧١]، فمُحال أن لا يشتهي الحبيبُ أن ينظر إلى الحبيب في دار الأمن، ومُحال أن يُمنَع من النظر إذا اشتهى لأنه قد قال: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ ﴾ [فصلت: ٣١]. ولا بُدَّ من ذلك كما لا بُدَّ له من الموت، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوَكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٧]، فالموت محيط بالناس.

وقد قال الله عَزَّقِجَلَ في قصة الكفار: ﴿ كَلَّآ إِنَّهُ مُعَنَّرِيقِ مَ يَوْمَ إِلْمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، فدل على أن المؤمنين لا يُحجَبون عن رجم، فصحَّ بذلك ما ذكرناه (٣).

فإن قال المخالف: فقد قال الله تعالىٰ: ﴿ لَّا تُدْرِكُ هُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

الذهبي: «هذا حديث مشهور، وافر الطرق، وهي يعضد بعضها بعضًا، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم». «العلو» (١/ ٣٤٧، ٣٦٥) بجمع وتصرف يسير.

<sup>(</sup>۱) روي ذلك مرفوعًا من حديث صهيب عند مسلم (۱۸۱) والترمذي (۲۵۵۲) وغيرهما، وأعلَّ الترمذي رفعه. وروي عن غير واحد من الصحابة والتابعين. انظر: «تفسير الطبرى» (۱۲/ ۱۵۲ – ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل على قراءة الجمهور عدا نافعًا وابنَ عامر وحفصًا، فإنهم قرأوا: ﴿ تَشْتَهِيهِ ﴾ بالهاء.

<sup>(</sup>٣) وقد استَدَلَّ بهذه الآية على رؤية المؤمنين ربَّهم: الحسن ومالك والشافعي وغيرهم. انظر: «شرح السنة» لهبة الله الطبري (٨٠٥-٨٠٩).

إصول دين الإسلام باب في الرؤية الرؤية الأنعام: ١٠٣].

قبل له: أراد بذلك في الدنيا لا في الآخرة، وإدراك الشيء هو الإحاطة، والله تعالىٰ لا يُحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال الله تعالىٰ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَوْمَا خَلْفَهُ مَوَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وكما لم تُدرك (١) الشمسُ في نورها، وأحاطت بالشرق والغرب ولا يرونها كما هي. كذلك قال في محكم كتابه: ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَلُ ﴾ أي: لا تحيط به.

وسئل النبي وَيُظِيَّة: هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»، قالوا: لا، قال: «فكذلك النظر إلى الله تعالىٰ»(٢).

لله فهذا براءة من قول المعتزلة والمبتدعة الضالة وما يتشعب من مذاهبهم.

000

<sup>(</sup>١) كذا ضبط في الأصل، ويصح: «لم تُدرِك (أي الأبصارُ) الشمسَ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٧٣) ومسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بنحوه.

# باب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

والإيمان بأن خير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيّها عَلَيْ أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليٌ وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهم أجمعين. هم العشرة البَرَرة الكِرام الذين شهد لهم [ق١٧] رسول الله عَلَيْ بالجنة (١).

والترجُّم على جميع أصحاب رسول الله عَيَّالِيْ وأزواجه وأهل بيته، وذكر محاسنهم، والإمساك والكفّ عمَّا شجَرَ بينهم، والشهادة لمَن شَهِد له رسول الله عَيَّالِيْ بالجنة، والاقتداء بهم والتمسك بآثارهم.

والإيمان بأن أبا بكر وعمر رَضَيَلِنَهُ عَنْهُا ضجيعَي (٢) رسول الله بَيَلِيَّةٍ في حجرة عائشة رَضَيَلِنَهُ عَنْهَا، دُفِنا معه هنالك. كذا الرواية عن ابن عباس رَضَيَلِنَهُ عَنْهُ أنه قال سمعت رسول الله بَيَلِيَّةٍ يقول: «صاحبَيَّ (٣) ووزيريَّ وخليفتَيَّ ومؤنسَيَّ وضجيعَيَّ: أبو بكر وعمر »(٤).

<sup>(</sup>۱) كما في حديث سعيد بن زيد رَضِّاللَّهُ عَنْهُ عند أحمد (١٦٣١) وأبي داود (٢٦٤٩) والترمذي (٣٧٤٨) والنسائي في «الكبرئ» (٨١٥٣) وابن حبان (٣٧٤٨) والضياء في «المختارة» (٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والوجه: «صاحباي»، وكذا معطوفاته.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه البزار (كشف الأستار: ٢٤٩١) والآجري (١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه البزار (كشف الأستار: ٢٤٩١) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٣٥٧) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣٢٨) من طرق كلها واهية، عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ: «إن لي

والإقرار بأن الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان (١)، لا يُتنازَعون فيها، ولا يُقرُّ بها لغيرهم.

ومن نطق في أصحاب رسول الله ﷺ وفي أزواجه وأهل بيته بكلمةٍ غير صواب فهو صاحب هوئ.

وسبُّهم: المظلمة التي لا تُوهَب (٢)، لأن الله تعالىٰ قد مدحهم وشرَّفهم وأننى عليهم في القرآن وفي سائر الكتب والصحف، وفضَّلهم علىٰ جميع خلقه سوىٰ النبيين والمرسلين، وأظهر درجاتهم وزيادتهم بقوله تعالىٰ: ﴿التَّابِبُونِ ﴾ أبي بكر، ﴿الْعَايِدُونَ ﴾ عمر، ﴿الْحَامِدُونَ ﴾ عثمان، ﴿التَّابِبُونَ ﴾ أبي بكر، ﴿الْمَايِدُونَ ﴾ على ﴿التَّابِدُونَ ﴾ زبير، ﴿الْمَايِحُونَ ﴾ على التَّابِدُونَ ﴾ زبير، ﴿الْمَايِحُونَ ﴾ على ﴿اللَّهِ مُونِ وَالمَرسِعِد، ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ ﴾ سعيد، ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُؤمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١٦] ﴿وَالمَالِينَ اللهِ عبيدة بن الجراح (٣).

وزيرين من أهل السماء، ووزيرين من أهل الأرض، فوزيراي من أهل السماء: جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض: أبو بكر وعمر». له شواهد من حديث أبي سعيد وأنس وأبي ذر، ولكنها واهية أيضًا. انظر: «الضعيفة» (٣٠٥٦) و«أنيس الساري» (المجموعة الثانية: ٦٩٣).

<sup>(</sup>۱) كما في حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يزال هذا الأمرُ في قريشٍ ما بقي منهم اثنان» متفق عليه (خ ٣٥٠١، م ١٨٢٠). وأخرج البخاري (٣٥٠٠) من حديث معاوية مرفوعًا: إن هذا الأمرَ في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله على وجهه، ما أقاموا الدين».

<sup>(</sup>٢) أي لا تُغفر، من قولهم: «اللهم هَبْ لي ذنوبي» و «هب المسيئين منا للمحسنين».

<sup>(</sup>٣) هذا تفسير منكر جدًّا، ولم أجده حتى في مصادر التفسير الإشاري!

وقال ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنهُ: نزلت هذه الآية بتقديم الصحابة بالفضل والشرف والمنزلة لبعضهم على بعض، وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالشُرفُ والمنزلة لبعضهم على بعض، وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى به عمر، وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ يعني به عمر، ﴿ وَٱلْمَالِينِينَ وَٱلْصَلِينِ وَٱلصَّلِيقِينَ وَٱلْمَالِيقِينَ وَٱلْمَالِيقِينَ وَٱلْمَلِيقِينَ وَٱلصَّلِيمِينَ وَٱلْمَلِيمِينَ وَٱلصَّلِيمِينَ وَٱلصَّلِيمِينَ وَٱلْمَلِيمِينَ وَٱلصَّلِيمِينَ وَٱلْمَلِيمِينَ وَٱلْمَلْمِيمِينَ وَٱلْمَلِيمِينَ وَٱلْمَلْمِيمِينَ وَٱلْمَلْمِيمِينَ وَٱلْمَلْمِيمِينَ وَٱلْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَٱلْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِيمِينَ وَالْمَلْمِيمِيمِيمَالِيهِمِيمَ وَالْمَرْامِيمَ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَرْامِيمِيمُ وَالْمَلِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمَ وَالْمَلِيمِيمُ وَالْمَرْامِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمِيمِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَال

(١) وهو كسابقه.

<sup>(</sup>٢) أخرج الثعلبي في «تفسيره» (٢٤/ ٣٢٢) من رواية مبارك بن فَضالة عن الحسن البصري نحوه، وفيه ذكر سائر العشرة في تفسير: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَرِضَوَانًا ﴾. ووي ذلك عن ابن عباس في «تلخيص متشابه الرسم» للخطيب (٢٢٢)، وعن محمد الباقر مقطوعًا في «تاريخ دمشق» (٥٢/ ٥٩٠)، وعنه عن عليٍّ مرسلًا في زوائد القطيعي

ٱلْكُفَّارِّ ﴾ يعني به: الروافض بِبُغضهم، وقد وصفهم الله أنهم كفار (١)، ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩] يعنبي بهم: مُحِبِّيهم.

وأيضًا قول تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَالْمَعْرُوفِ وَيَ

وقول تعالى: ﴿ وَٱلسَّامِقُونَ ٱلْأَقِّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلّْذِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَضُواْعَنْهُ ﴾ الآية [التوبة: ١٠٠].

وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ أي عدلًا (٢) ﴿ لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِ يدُأْ ﴾ [البفرة: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّرَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني به: أصحابَ النبي ﷺ، ﴿ نُولِلّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّرٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] يعني: مُبغضيهم (٣) الروافض.

علىٰ "فضائل الصحابة" (٦٩٠)؛ ولكن جميعها واهِ بمرَّة.

<sup>(</sup>۱) روي أن الإمام مالكًا تمسَّك بالآية في تكفير الروافض، ذكره ابن كثير في «التفسير». وروى الثعلبي (۲٤/ ٣٢٤) عن عبد الله بن إدريس الأودي \_ الإمام الجليل القدوة من أتباع التابعين \_ أنه قال: «ما آمنُ بأن يكونوا قد ضارعوا الكفَّار، يعني الرافضة، لأنَّ الله تعالىٰ قال: ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّالُ ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) هكذا فسّره النبي عَلَيْ كما في حديث أبي سعيد عند البخاري (٣٣٣٩، ٣٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مبغضهم».

باب فضائل الصحابة \_\_\_\_\_ أصول دين الإسلام

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْرَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ١٨] قال: كانوا ألفًا(١) وثلاثمائة نفر (٢).

وقد جاء في ذكرهم ما هو أكثر من ذلك، واقتصرنا على أيسرها، ففيه كفاية وبلاغ لمن وفقه الله، والله ولي الكفاية.

000

(١) في الأصل: «ألف».

 <sup>(</sup>۲) كذا في حديث ابن أبي أوفئ عند مسلم (١٨٥٧). ولكن في حديث جابر المتفق عليه
 (خ ١٥٤٤، م ١٨٥٦) وحديث البراء عند البخاري (٤١٥٠) كانوا ألفًا وأربعمائة.

# باب فضائل أبي بكر - رضي الله عنه- منفردا

والدليل على أن أبا بكر رَضَّ لَيَّهُ عَنْهُ كَانَ أَفْصَلَ هذه الأَمة بعد نبيَّها عَيَّكِيْةٌ قُولُه تعلى: ﴿ إِلَّا تَنَصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرُهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تَانِي الْفَيْرِ إِذْ مُوسَىٰ هُمَا فِي ٱلْفَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠]، فنصبه وليس له ناصب، كقوله تعالى: ﴿ وَٱخْتَارَهُ وَسَىٰ فَوَلَهُ مَا فِي ٱلْفَارِ ﴾ [الأعراف: ١٥٥] فلما حذف الخافض نصبه (١).

فكان أبو بكر رَضِكَ لِنَهُ عَنْهُ ثَاني رسول الله عَلَيْ فِي اثنا(٢) عشر موضعًا:

٥ في الإسلام.

﴿ والدعوة الكبيرة لله تعالى، فإنه أسلم في دعوته [ق١٨] عثمان، وعبد الرحمن، وطلحة، وزبير، وسعد، وسعيد (٣)؛ حتى قيل: إن الإسلام قام بدعوة أبى بكر رَحِمَهُ أللَّهُ وأهل الأرض والسماء.

ع وكان ثاني رسول الله ﷺ في شِرى المعذَّبين، وأعتق منهم بلال(٤)

<sup>(</sup>۱) أي أن أصله: «اختار من قومِه». ولكن ليس في ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ حذف الخافض، بل هو منصوب على الحال من مفعول ﴿ أَخْرَجُهُ ﴾ ، أي أخرجوا النبي عَلَيْ حال كونه ثاني الاثنين \_ أي أحد الاثنين \_ والآخر أبو بكر. وكأن المؤلف ينحو إلى أن ﴿ ثَانِيَ النّبيّ هو أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأنه منصوب بنزع الخافض، كأن يكون التقدير: «أخرجوا النبيّ بثاني اثنين اين أي: معه، فحذفت الباء وانتصب ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ . والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن إسحاق \_ كما في السيرة ابن هشام» (١/ ٢٥٠-٢٥١) \_ الخمسة الأوائل، ولم يذكر سعيد بن زيد معهم.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

المؤذن، وعامر بن فهيرة، وغيرهما تمامَ ستِّ نفر(١).

وكان ثاني رسول الله عَلَيْ في إنفاق ماله على النبي عَلَيْ أربعين ألف دينار (٢).

و كان ثاني رسول الله ﷺ في الرأي والمَشْوَرة حين أمره الله تعالىٰ في مُشاورتهم.

﴿ وَكَانَ ثَانِي رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ فِي العريش يوم بدر (٣).

٥ وكان ثاني رسول الله عِيْكِيْة في الهجرة.

٥ وكان ثاني رسول الله رَعِيْكِيْ في الصحبة إلى المدينة.

٥٠ وكان ثاني رسول الله ﷺ في الصلاة أن أقامه مقامَ نفسه.

﴿ وَكَانَ ثَانِي رَسُولَ اللهِ عِيَكِينَ فِي قَتَالَ أَهُلَ الرَّدَةُ (٤).

﴿ وَكَانَ ثَانِي رَسُولَ اللهِ بَيَلِيَّةٍ فِي الْخَلَافَةُ (٥).

#### 000

(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٣١٨-٣١٩).

<sup>(</sup>٢) قالت عائشة: «أنفق أبو بكر علىٰ رسول الله ﷺ أربعين ألفًا». رواه ابن حبان (٦٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) وليس معهما غيرهما. انظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٦٢٥-٦٢٧) و«دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ٤٤، ٨١)

<sup>(</sup>٤) وذلك أن قتال المرتدين بدأ في عهد النبي رَقِيْقِيْ فَقُتل الأسود العنسي في حياته، ثم كان قتال مسيلمة وقتلُه في عهد أبى بكر رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) بقي واحدوهو: أنه كان ثاني رَسُول الله عَيْنِيَّةً في القبر. انظر: «مستدرك الحاكم» (٣/ ٦٣).

وكان أولُ ما يدلُّ به عليه علمَ رسول الله عَيَّا وعلمَ كتاب الله بعدما مات رسول الله في الخفاء (١) الذي خفي علىٰ جميع أصحاب رسول الله عَيَّا .

أولها موت النبي وَالله عن مات رسول الله وَالله على باب المسجد الله باب بكر (٢) الصديق رَضَوَلِكُهُ عَنْهُ، وأن عمر رَضَوَلِكُ عَنْهُ قام على باب المسجد مسلول السيف وهو يقول: والله ما مات رسول الله وَالله والله تعالى غيبه مسلول السيف وهو يقول: والله ما مات رسول الله وقام كذلك عثمان بن عفان كما غيب موسى عَلَيْهِ السّلَمُ ورفعه كما رفع عيسى. وقام كذلك عثمان بن عفان على باب المسجد وهو يقول: والله ما قال أحدٌ: محمد مات إلا ضربتُ عنقه بسيفي هذا. حتى جاء أبو بكر الصديق رَصَوَلِكُ عَنْهُ وكان غائبًا (٣) بقرية يقال لها السُنح (٤)، فلما دخل بيت عائشة رَصَوَلِكُ عَنْهُ فإذا برسول الله وعلى مسجّى وعليه ومينًا، وبكي وخرج يجُرُّ رداءه حتى دخل المسجد وعمر يحلف ويقول: والله ما مات رسول الله ويكي وخرج يجُرُّ رداءه حتى دخل المسجد وعمر يحلف ويقول: والله ما مات رسول الله وأقبل على الناس بوجهه وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الحالف، ثم صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ألا من كان يعبد الله فإن الله حيٌّ (٥) لا يموت، ومن كان يعبد محمدًا ويراه إلهه فإن إلهه مات، ثم قرأ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَذَ خَلَتٌ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَالْ عَلَى النَّهُ عَنْهُ إِلَا السُهُ ويراه ويقول الله وإن إلهه مات، ثم قرأ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَ رَسُولُ قَذَ خَلَتٌ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ أَلَه وإن إلهه فإن إلهه مات، ثم قرأ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَذَ خَلَتٌ مِن قَبْلِهِ الرُسُولُ قَذَ خَلَتٌ مِن قَبْلِهِ الرُسُولُ قَدْ فَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُولُ وَنْهُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الاخفآ»، ولعل الصواب ما أثبت. والعبارة فيها قلق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غائب».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «السبيح»، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حيًّا».

أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَالِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، فرمى عمر سيفه من يأفيان مَّاتَ أُوقُتِلَ ٱنقَلَبْتُ مَعَلَىٰ أَعْقَالِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، فرمى عمر سيفه من يده وغُشِي عليه، وكذلك عثمان، وقال عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: واللهِ ما قدرت هذه الآية نزلت إلا في ذلك اليوم، فأيقنوا الكل بموت النبي ﷺ (١).

ثم اختلفوا في ميراث النبي عَلَيْة وفي دفنه: فقال قوم: يُدفَن عند المنبر، وقال قوم: يدفن في البقيع، وكان علي (٢) وقال قوم: يدفن في البقيع، وكان علي (٢) وقال قوم: يدفن في البقيع، وكان علي (٢) وَضَالِيَهُ عَنْهُ يقول: يدفن عند المنبر، فقال أبو بكر رَضَالِيَهُ عَنْهُ: عندي بذا عِلمًا (٣)، سمعت رسول الله عَلَيْة يقول: «ما دُفِن نبيّ إلا في الموضع الذي مات فيه» أو قال: «قبضه الله فيه»، فرجعوا إلى قول أبي بكر الصديق رَضَالِيَهُ عَنْهُ وخطوا حول فراشه ودفنو، عَلَيْة في ذلك الموضع (٤).

ثم اختلفوا في ميراث النبي عَلَيْ وتركته: فجاء عليٌ وعباس وفاطمة

<sup>(</sup>۱) لم أجد في خبر وفاة النبي عَلَيْمُ تنظير عمر موت النبي عَلَيْمُ برفع عيسى، ولا مقالة عثمان وأخذه للسيف. وسائره صحَّ بنحوه من مجموع حديث عائشة وابن عباس عند البخاري (٣٦٦٧) وابن حبان (٣٦٦٠)، وحديث أنس عند أحمد (١٣٠٢٨) وابن حبان (٢٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اعليًّا ١.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٦٢٨) والبزار (١٨) وأبو يعلى (٢٢) من حديث ابن عباس بنحوه، وإسناده ضعيف. وذكره الإمام مالك في «الموطأ» (٦٢٠) بنحوه بلاغًا. وله شاهد من حديث سالم بن عبيد رَضَيَلِتَهُ عَنهُ عند النسائي في «الكبرى» (٧٠٨٤) بإسناد حسن، ولكن ليس فيه قول النبي عَلَيْقُ. وللقدر المرفوع طرق أخرى ضعيفة ومرسلة. انظر: «أنيس الساري» (٣٣٣٥).

رضوان الله عليهم وطالبوا بتركة النبي عَلَيْق فقال أبو بكر رَضَالِفَهُ عَنهُ: «سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إنّا معشر الأنبياء لا نرث ولا نورث، ما تركناه صدقة»، يقول: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال»، وكان رسول الله عَلَيْ لا يأخذ منه إلا نفقة لنسائه ومؤنة عامله، وإنما أُسلّمه إلى أيديهم على هذا الشرط من غير أن يجعله ميرانًا، وإني لم أر(١) رسول الله عَلَيْ يصنع شيئًا إلا صنعتُ مثل الذي صنع أن يجعله ميرانًا، وإني لم أر(١) رسول الله عَلَيْ يصنع شيئًا إلا صنعتُ مثل الذي صنع أن يجعله ميرانًا، وإني لم أر(١)

وافترقوا أيضًا في قتال أهل الردة، وخالف أصحاب رسول الله وَيَنَيْخُ فيه حتى نازلوه وخاطبوه، فقال أبو بكر لعمر رَضَالِللهُ عَنَالُهُ عَنَالُا في الجاهلية خوّارٌ في الجاهلية خوّارٌ في الإسلام؟! والله لو منعوني عناقًا مما أعطوا رسول الله وَيَنْظِرُ لقاتلتُهم عليه. فصدّ قوه في ذلك ورجعوا الجماعة إلى قوله وقالوا: الحق فيما رأيت (٣).

#### 000

ولقد أنزل الله تعالى في أبو بكر (٤) رَضَّالِلَهُ عَنهُ من الآيات الدالة على فضله خاصة، وهو قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: قارئ.

ر٢) مجموع من أحاديث عائشة (خ٤٠٣٥، ٤٢٤٠؛ م ١٧٥٩)، وأبي هريرة (خ ٢٧٧٦، م ١٧٦٠)، وعمر (خ ٣٠٩٤، م ١٧٥٧) المتفق عليها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٩٩) ومسلم (٢٠)، ولكن ليس فيه قول أبي بكر: «أجبًارٌ في الجاهلية...». إنما روي ذلك بإسناد واه في «الدلائل» للبيهقي (٢/ ٤٧٧) و «سير السلف الصالحين» لقوام السنة الأصبهاني (ص٧٨-٨٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

باب فضائل أبي بكر رَمَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ دَلَت (١). أبي بكر خاصة، لأن شرائط الآية فيه ظهرت وعليه دلت (١).

وقال تعالىٰ [ق ١٩] أيضًا: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِن كُمُ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولَئِلَ وَقَالَ أُولَئِلَ وَقَالَ أُولَئِلَ اللهُ عَلَىٰ وَقَالَ أَوْلَئِلَ اللهُ عَلَىٰ وَقَالَ أَوْلَئِلَ اللهُ عَلَىٰ وَقَالَ أَوْلَئِلَ اللهُ عَلَىٰ وَتَفَرَّد به دون غيره (٢).

وقال عَزَوَمَلَ: ﴿ وَٱلْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُ، مِن يَعْمَةِ ثُجْزَىٰ ۚ ۞ إِلَا ٱبْتِغَآ ءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ [الليل] (٣).

وقال تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ محمد ﴿وَصَدَّقَ بِهِ ۗ ﴾ [الزمر: ٣٣] أبو بكر ، ويُروَىٰ ذلك عن علي بن أبي طالب رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) قال عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري (ت١٩٢) ـ من أفاضل أهل مصر من أتباع التابعين ـ : «أرى ولاية أبي بكر وعمر رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا في كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى: (وقرأ هذه الآية)». أسنده ابن أبي حاتم في «التفسير» (٨/ ٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) أي: في أول الإسلام قبل إسلام غيره. أما مَن أنفق قبل الفتح مطلقًا وقاتل فكثير من المهاجرين والأنصار، وإن كان لأبي بكر من القبلية والإنفاق ما ليس لغيره. هذا، وقد روى محمد بن فُضيل عن الكلبي قال: إن هذه الآية نزلت في أبي بكر. «الكشف والبيان» للثعلبي (٣٠/٣٠) و «أسباب النزول» للواحدي (ص ٦٤١).

<sup>(</sup>٣) روي عن عبد الله وعروة ابني الزبير وغيرهما من السلف أنها نزلت في أبي بكر بابتياعه الضعفة المعذّبين وإعتاقِهم. بل حكى الواحدي وابن الجوزي إجماع المفسرين على ذلك. انظر: "تفسير الطبري" (٢٤/ ٤٧٩) و «الكشف والبيان» (٢٩/ ٥٣/ ٤٥٨). و «زاد المسير» (٩/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار (٩٢٨) والطبري (٢٠ ٤ ٢٠) وهبة الله الطبري في «شرح السنة» (٤٥٧) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٨٩٤) والضياء في «المختارة» (٣٩٧-

حدّ أبو بكر محمد بن عامر السمر قندي [عن] عصام (١) بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن آدم بن علي، عن أبيه، عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله على جالسًا وعنده أبو بكر الصديق رضَّ الله عنه وعليه عباءة قد خلّها بخلال، فجاء جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال: يا محمد، ما لي أرئ أبا بكر على هذه الحالة؟ فقال النبي عَلَيْهُ: «أنفق علي ماله وزوَّ جني ابنته»، فقال جبريل عَلَيْهُ السَّلَامُ: قل له: إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقولك لك: أراض (٢) أنت على فقرك هذا أم ساخط؟ فأخبره النبي عَلَيْهُ بذلك فبكى أبو بكر وقال: أعلى ربِّي راض أنا عن ربِّي راض أنا عن ربِّي راض (٣).

٣٩٩) في كلام طويل منسوب إلىٰ عليّ، وهو موضوع مختلق. في إسناده عمر بن إبراهيم الهاشمي، قال الدارقطني: كذَّاب خبيث.

(١) في الأصل: "وعاصم"، تصحيف.

(٢) في الأصل: «أراضي».

(٣) حديث موضوع، فمحمد بن عبد بن عامر التميمي السمرقندي، كذَّاب وضَّاع، روىٰ عن عصام بن يوسف وغيره أحاديث باطلة. انظر: «لسان الميزان» (٧/ ٢٣٤).

والحديث معروف من رواية العلاء بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان به، إلا أنه ليس فيه «عن أبيه» كما هنا. قال ابن حبَّان في «المجروحين» (٢/ ١٧٦): «يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال». أخرجه من هذا الطريق: الثعلبي (٢٦/ ٣٤) \_ ومن طريقه البغوي (٨/ ٣٤) \_ والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٤/ ٣٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٠٥) وابن عساكر في «التاريخ» (٧/ ٢٠).

وله طريق آخر من رواية أبي على الحسن بن الحسين الأسواري عن سفيان به، أخرجه ابنُ المقرئ في «المعجم» (١٦٦) وأبو نعيم (أيضًا) والخطيب في «تاريخ بغداد»

ويُروَىٰ عنه عَيَّكُمْ أنه قال يومًا: «أعطاك الله با أبا بكر الرضوان الأكبر»، فقال بعض القوم: وما الرضوان الأكبريا رسول الله؟ فقال النبي عَلَيْهُ: "يتجلى فقال بعض القوم: وما الرضوان الأكبريا وسول الله؟ فقال النبي عَلَيْهُ: "يتجلى لا بي بكر خاصةً»(١).

ويُروَىٰ عنه ﷺ أنه قال: «لو كنتُ متخذًا خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا، ويُروَىٰ عنه ﷺ أنه قال: «لو كنتُ متخذًا خليلًا، ولكن أخي وصاحبي، [إن صاحبكم] خليل الله (٢).

ولو خضتُ في فضائله لانقطعت الكتب وامتلأت الصحف.

OOO

(٢/ ٤٦٥). ولم أجد للأسواري هذا ذِكرًا إلا في هذا الحديث، ولا يُعرف عنه شيء، فمتابعة مجهول مثله لا يزيد الحديث إلا وهنًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (٧/ ٧٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١١) من حديث جابر. في إسناده محمد بن خالد الخُتُلي، يروي الموضوعات. وله طرق أخرى وشواهد من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة، ولكن كلها تالفة. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (٥٦٤ -٥٧٣).

<sup>(</sup>۲) ملفق من حدیث ابن عباس عند البخاري (۳۲۵٦) و حدیث ابن مسعود عند مسلم (۲۳۸۳) و ما بین الحاصر تین منه.

# باب من فضائل عمر الفاروق - رضي الله عنه- منفردًا

والدليل على أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان أفضل هذه الأمة عد أبي بكر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ: لأنه لم يكن بعده أفضل منه، لأنه أظهر الإسلام وفرَّق بعد بي بين الحق والباطل، وأعزَّ الله به الإسلامَ والدينَ وأذلَّ الشرك، وأبطل الباطل، بين وفتح البلاد، وأغنى به المسلمين، ودَسْكُر الدساكر(١١)، ودوَّن الدواوين، و على الجيوش حتى بلغ جبل طرازبل<sup>(٢)</sup> من حدِّ الروم، وبلاوه<sup>(٣)</sup> من حدٍّ , جيَّش الجيوش ند اسان إلى حدِّ الترك.

وروي [عن] ابن مسعود رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ أنه قال: رحم الله عمر، كان إسلامه ئمنًا، وكانت هجرته فتحًا، وكانت إمارته بركةً، والله ما استطعنا أن نصلي علنًا . في (٤) البيت حتى أسلم عمر، وإني لأرئ ملكًا بين يديه يُسدِّده، وإني لأرئ الشيطان يَفْرَقُه. وفي نسخة أخرى (٥): إذا ذُكِر الصالحون فحيَّهَلَ بعمر (٦).

<sup>(</sup>١) أي: مصَّر الأمصار، منها: الكوفة والبصرة والموصل. انظر: «طبقات ابن سعد» (7/ 777, 377).

<sup>(</sup>٢) كذا، ولم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه، إلا أن يكون تصحيف عن "فُراوه": بليدة من ثغر خراسان، تقع موضعها

اليوم مدينة سردار في ولاية بلقان في تركمانستان. (١) اعلنًا في المسرد في الأصل، هذه صورته: (نَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْر محرر في الأصل، هذه صورته: (نَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْر محرر في الأصل، هذه صورته: (نَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْر محرر في الأصل، هذه صورته: (نَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ التخريج: «حول البيت ظاهرين/ بالبيت/ عند الكعبة».

<sup>(</sup>٥) كذا، مع أن المذكور تتمة نفس الأثر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٢٠٧، ١٣٥٢) والقطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» (٤٨٢) وابن عساكر في «التاريخ» (٤٤/ ٤٧) من رواية المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده بنحوه. وهو أثر حسن على القاسم بن إرسال فيه، فإن القاسم لم يلق جدَّه، ولأكثر فقراته طرق أخرى عن ابن مسعود.

باب فضائل عمر الفاروق وتعَلَّقُهُ أُنْ الرابي

به به مصل عمر سر المحقّ على لسان عمر وقلبه (۱) وقال النبي وَقَالِية (إن الله تعالى ضرب الحقّ على لسان عمر وقلبه (۱) عن البراء بن عازب رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله وَلَيْكُا اللهُ مَن البراء بن عازب رَضَالِلهُ عَنهُ اللهُ (۲) .

بعدي، أبي بكر وعمر رَضَالِلهُ عَنهُ اللهُ (۲) .

وعن أبي سعيد الخدري رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله وَيَلِيُّهُ: "إن أهر الله وَيَلِيُّهُ: "إن أهر الدرجات من أهل الجنة ليراهم مَن هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الدرِّيُ الدرِّيُ الدرِّيُ في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمَا منهم "(٣).

وعنه عَلَيْ أنه كان إذا رأى أبا بكر وعمر يقول: «إن هذين مني بمنزلة السمع والبصر»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥١٤٥) والترمذي (٣٦٨٢) وابن حبان (٦٨٩٥) من حديث ابن عمر. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن الفضل بن العباس، وأبي ذر، وأبي هريرة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٣٢٤٥) والترمذي (٣٦٦٦، ٣٦٦٣، ٣٧٩٩) والحاكم (٣/ ٥٥) وغيرهم من حديث حذيفة. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١١٤٦٧، ١١٤٦٧) والترمذي (٣٦٥٨) وأبو داود (٣٩٨٧) وغيرهم، من طُرق عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وعطية العوفي ضعيف في الحديث، وقد توبع عند أحمد (١١٢٠٦) من طريق مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد بمثله، ومجالد ضعيف أيضًا.

هذا، وأصل الحديث متفق عليه (خ ٣٢٥٦، م ٢٨٣١) بلفظ: "إن أهل الجنة يتراءون أهل العبنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدريَّ الغابرَ في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضلِ ما بينهم»، قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم! قال: "بلي، والذي نفسى بيده، رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٦٧١) وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٢١١٠) - وعنه

اصول دين الإسلام \_\_\_\_\_ باب فضائل عمر الفاروق رَمْزَاللَّهُ عَنْهُ

وقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴾ [النوبة: ١١٩] يعني: أبا بكر وعمر (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِمِن كُرٌ ﴾ [النساء: ٥٩]، قال ابن عباس: نزلت في أبي بكر وعمر (٢).

وقال تعالىٰ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، أوَّلهم أبو بكر ثم عمر.

وق ال تع الى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ فَضْلَامِّنَ ٱللَّهِ وَكِضْوَنَا ﴾ الآية [الحشر: ٨]، أولهم أبو بكر ثم عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا.

وقال تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ [الحشر: ١٠]، فمن عقد لهما غِلًّا فليس له نصيب في الفيء.

### OOO

الآجري (١٣٢٢) \_ والحاكم (٣/ ٦٩) وغيرهم من حديث عبدالله بن حنطب بلفظ: هذان السمع والبصر". قال الترمذي: «هذا حديث مرسل، عبدالله بن حنطب لم يدرك النبي عَيَّقُ". كذا جزم به مع أنه في بعض طرق الحديث: «كنت جالسا عند رسول الله عَيَّقُ إذ طلع أبو بكر وعمر...". وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي فقال: «حسن». وانظر: «الصحيحة» (٨١٤، ٨١٤).

<sup>(</sup>۱) روي ذلك عن سعيد بن جبير والضحاك. وروي عن نافع قال: مع محمد على الله وأصحابه. (١٩٠٦/٦).

<sup>(</sup>٢) لم أجده عن ابن عباس. وإنما روي ذلك عن عكرمة. أخرجه الطبري (٧/ ١٨٢) وابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٩).

باب فضائل عثمان رَحَوَالِلَهُ مَنهُ

## باب فضائل عثمان - رضي الله عنه- منفردا

والدليل على أن عثمان بن عفان أفضل هذه الأمة بعد هذين أبي بكر وعمر: لأن النبي عَلَيْقَ زوَّجه بالابنتين، وكان لذلك يقال له: ذو النورين. وقال النبي عَلَيْقٍ: «لو كان لنا ثالثةٌ لزوَّجناكها يا عثمان»(١).

وضمِن له النبي عَلَيْةِ الجنةَ ثلاث مراتٍ:

إحداها (٢): لمَّا اشترى بئر رُومة وأوقفه (٣) على المسلمين، وكان ذلك ليهودي يبيع الدلْوَ منه بدرهم، فقال النبي عَلَيْقِيْد: «من يشتري بئر رومة أضمَنُ لل على الله البحنة»، فقال عثمان: أنا يا رسول الله، فاشتراه وأوقفه علم على الله البحنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۱۸٤) عن عصمة بن مالك الخَطْمي رَضَّالِلَهُ عَهُ بلفظ:

«زُوِّ جُوا عُثمانَ؛ لو كان لي ثالثةً لَزَوَّ جتُه»، وإسناده واه بمرَّة. وأخرج أبو نُعبم في «معرفة الصحابة» (۲۲۸) نحوه من حديث عُمارة بن رُؤيبة رَضَّالِلَهُ عَنهُ، وإسناده واه أيضًا. وروي نحوه من مرسل عبد الله بن الحسن وعبد الله بن الحرّ الأموي في زوائد «فضائل الصحابة» لأحمد (۷۸۲، ۷۸۲).

وأخرج الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٤٣٧) والآجري في الشريعة (١٤١٠) عن أبي هربرة بلفظ: «فلو كنَّ عشرًا لزوجتُهن عثمان». وفي «الأوسط» للطبراني (٦١١٦) عن ابن عباس نحوه. وفي «تاريخ دمشق» (٣٩/ ٣٩) عنه من طريق آخر: «لو أنَّ عندي مائةً بنتٍ...ا. ونبه (٤٢/ ٣٩) عن علي: «لو أنَّ لي أربعين ابنة...». وفي زوائد «فضائل الصحابة» (٨٥١) عن عنديا شيء زوَّجناه». وكلُّ واه لا يثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "إحداهما".

<sup>(</sup>٣) كذا، والجادة: «وقَفَها».

المسلمين، فضَمِن له على الله الجنة(١).

وأنا أضمن له على النبي وَعَلِيْهُ في عطية الجيش، فقال: "من يجهِّزُ جيش العُسرَة وأنا أضمن له على الله الجنة؟"، فقام عثمان وقال: أنا يا رسول الله، فأَحْدَجَ (٢) تسع مائة وثلاث (٣) وتسعين ناقة، وأضاف إليها سبعة أفراس [ق ٢٠] تمام ألف وجهَّز العسرة (٤).

وضَمِن له أيضًا بالزَّنَقة (٥) التي كانت في المسجد ليهودية، فقال النبي بَيْنِيْ: «من يشتري الزَّنَقة وأنا أضمن له على الله الجنة؟»، فقال له عثمان: أنا يا رسول الله، فاشتراها بعشرين ألفًا وأدخلها في المسجد (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۷۰۳) والنسائي (۳۱۰۸) والدارقطني (٤٤٣٧) من حديث عثمان بنحوه، ولفظه: «من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟». قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) أَحْدَجَ الناقة: شدَّ عليها القَـتَب \_ وهو إكافها \_ بجميع أداته. وقد روي أنه جهَّزها دحتى لم يفقدوا عقالًا ولا خطامًا». أخرجه أحمد (۱۱٥) والنسائي (٣١٨٢) وابن حبان (٦٩٢٠) من حديثه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثلاثة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٧٨) من حديث عثمان بلفظ: «من جهّز جيشَ العُسرة فله الجنة»، وليس فيه قدر ما جهّزه به. وروى ابن أبي شيبة (٣٢٦٩٤) عن قتادة مرسلًا أن عثمان «حمل في جيش العسرة على ألف بعير إلا سبعين كمّلها خيلًا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «الرفيقة»، والظاهر أنه تصحيف عن المثبت من رواية ابن أبي شيبة والبزار الآتي تخريجها.

<sup>(</sup>٦) انظر تخريج حديث بئر رومة، ولفظه فيه: «من يشتري بقعة آل فلانٍ فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟». وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٧١٨) والبزار (٤٤٨) من طريق آخر بنحوه. وليس في الروايتين بكم ابتاعها. وعند النسائي (٣١٨٢)

وقال النبي عَلَيْكُمْ: «لكل نبي رفيق، ورفيقي عثمان بن عفان في الجنة»(١)

وقيل للنبي عَلَيْقٍ: أفي الجنة برقٌ؟ فقال: «لا، ولكن إذا زُفَّ عثمان بن عفان من غرفة إلى غرفة تزيَّنت الجنةُ من نوره»(٢).

وقال النبي عَلَيْمُ: «يدخل الجنة يوم القيامة في شفاعة عثمان بن عفان سبعون ألفًا بغير حساب»(٣).

وقد قيل في قول الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِيِّنَا ٱلْخُسَيَ أُوْلَيَإِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١]: نزلت في عثمان خاصة (٤).

والدارقطني (٤٤٣٦) والبيهقي (٦/ ١٦٧) من طريق آخر أنه ابتاعها بـ «بعشرين ألفًا أو بخمسة وعشرين ألفًا».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٦٩٨) وأبو يعلى (٣٦٥) من حديث طلحة بن عبيد الله بإسناد ضعيف، قال الترمذي: «هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، وهو منقطع». وروي من حديث عثمان وأبي هريرة، ولكنهما واهيان أيضًا. انظر: «العلل المتناهية» (٣٢٣، ٣٢٤) و «أنيس الساري» (١٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٧) والحاكم (٣/ ٩٨) من حديث سهل بن سعد بنحوه. قال ابن عدي: باطل بهذا الإسناد. وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: ذا موضوع. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٦٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر (٣٩/ ١٢٢، ١٢٣) من حديث ابن عباس، وهو حديث منكر لا يصح. انظر: «الضعيفة» (٤٣٧١، ٥٢١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد في «فضائل الصحابة» (٧٧١) وابن أبي شيبة (٣٢٧١٥) والطبري (٤) أخرج أحمد في «فضائل الصحابة» (٧٧١) وابن أبي شيبة (٤) (٤) وإما كونها نزلت في عثمان خاصَّة فسياق الآيات يأباه، فإنها فيمن عُبد من دون الله أنه من حصب جهنَّم مع عابديه، ثم استُثني من المعبودين من سبقت لهم من الله الحسني.

وقد قيل: إنه كان في عهد النبي عَلَيْ يقال: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، رضي الله عنهم أجمعين، والنبي وَيَا الله عنهم ولا ينكر (١).

وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه قال عَلَيْ الدُلِّيَ من السماء ميزانُ، فوُزِنتُ بأبا بكر (٢) فرَجَحْتُ، ووُزِن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر، ووُزِن عمر بعثمان فرجح، ثم رُفِع الميزان» (٣).

وقد كان النبي رَعِيَّا جعل لعثمان يوم بدر سهمين من الغنيمة لأنه خلفه في المدينة (٤)، ورمى له في وجه العدو سهمًا وقال: «هذا لأجل عثمان» رَضَالِلَهُ عَنْهُ (٥).

#### 000

(۱) صحَّ نحو ذلك عن ابن عمر، ولكن ليس فيه ذكرُ عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنهُ، بل فيه: «ثم عثمان، ثم نترك/ نسكت». أخرجه البخاري (٣٦٩٧) وابن حبان (٧٢٥١). وأما زيادة أنه كان يبلغ النبي رَبِيَّا ذلك فلا ينكره، فعند ابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٢٧، ١٢٣٠) وعبد الله بن أحمد (١٣٥٥) والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٢٨٥) من طرق.

(٢) كذا في الأصل.

(٣) هذه رؤيا رآها بعض الصحابة فقصَّها علىٰ النبي ﷺ. أخرجه أحمد (٢٠٤٤٥) وأبو داود (٢٠٤٥) والترمذي (٢٢٨٧) والنسائي في «الكبرئ» (٨٠٨٠) وغيرهم من حديث أبي بكرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

(٤) خلفه ليمرِّض بنت رسول الله عَيَّا التي كانت تحته، فأسهم له رسول الله عَيَّة وقال: «إن لك أُجرَ رجل ممن شهد بدرًا وسهمَه». أخرجه البخاري (٣٣١٠). وأما ما ذكره المؤلف بأنه عَيِّة جعل له سهمين، فمخالف للحديث المذكور ولما ذكره أهل المغازي. انظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٦٧٨) و«مغازي الواقدي» (١/ ١٠١).

(٥) لم أقف عليه.

# باب من فضائل علي - رضي الله عنه- منفردًا

ثم إن علي بن أبي طالب كرايات ليس في هذه الأمة بعد هذه الثلاثة النفر أفضلُ منه، لما قد رُوِي في الأخبار من فضله.

وروي عن النبي عَلَيْ أنه قال: «أنا في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعمر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعلي في الجنة،

وقال النبي عَلَيْ : «أرأفُ أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدُّهم في دين الله عمر، وقال النبي عَلَيْ : «أرأفُ أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدُّهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأفضلهم (٢) بالعدل علي رضي الله عنهم أجمعين (٣). فأصدقهم حياءً عثمان، وأفضلهم طالب أفضل هذه الأمة بعد هذه الثلاثة.

وقال النبي عَلَيْ لعليِّ حين خرج في بعض غزواته وخلَّفه على أهله: «اخلُفني في أهلي»، فقال: يا رسول الله، يفوز أصحابك بالأجر والغنيمة وتُخلِّفني علىٰ النسوة؟ فقال له النبي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ أَن تكون مني بمنزلة هارون من موسىٰ (٤).

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث سعيد بن زيد في العشرة المبشَّرين بالجنة، وقد تقدَّم تخريجه، وزيادة «أنا في الجنة» في أوله عند الحميدي (٨٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وأخشىٰ أن يكون تصحيفًا عن «أقضاهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلىٰ (٣١٣) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩ / ٣١١) من حديث ابن عمر، وإسناده واهٍ. وروي نحوه من حديث أنس عند أحمد (١٢٩٠٤) والترمذي (٣١٨) وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه (١٥٤) وابن حبان (١٣١١) والحاكم (٣/ ٤٢٢)، ولكن ليس عندهم حاشا ابن ماجه موضع الشاهد: «وأقضاهم علي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٤١٦) ومسلم (٢٤٠٤) من حديث سعد بن أبي وقاص بنحوه.

قال: فلما نزلت سورة براءة وقد ولَّىٰ أبا(١) بكر الحجَّ ليحُجَّ بالناس بمكة، فقال النبي ﷺ: «لا يُؤدِّيها إلا أنا أو رجل منِّي»(٢)، فبعث عليًّا ليؤدِّيها فأقامه مُقام نفسه.

عن ثابت رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله وَ عَلِيَّةُ: "مَن أبغضَ عليًّا في حياته وبعد وفاته مات موتة جاهلية وحوسب عليه بما عمل"، وقال رسول الله وَ عَلَيْهُ: "مَن أحبَّ عليًّا في حياته وبعد وفاته كُتِب له من الأمن والإيمان بعدد ما طلعت عليه الشمس وغربت" (٣).

وقال رَافِي الله الله الله القيامة يقوم على حوضي أبو بكر يسقى أمتى، وعمر على الميزان يشفع لهم ويُثقِّل موازينهم، وعثمان على باب الجنة يشفع لأمتى في دخول الجنة، وعليٌ يقوم على الصراط يشفع لأمتى في الجواز عليه»(٤).

ورُوِي عن الزهري عن سعيد بن المسيب رَضِّ اللهُ عَنْهُ أنه قال في تفسير

<sup>(</sup>١) في الأصل: "أبي".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٣٢١٤) والترمذي (٣٠٩٠) والنسائي في «الكبرئ» (٨٤٠٦) وأبو يعلى (٣٠٩٥) من حديث أنس بنحوه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أنس». وقد صحَّ عند البخاري (٣٦٩) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أردف عليًّا في تلك الحجة ليؤذن بالبراءة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو موسى المديني في «تتمة معرفة الصحابة» ـ ومن طريقه أبو موسى الرُّعَيني في «الجامع لأسماء الصحابة» (٥/ ٣٩٠) ـ من حديث يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ بنحوه، وإسناده واه بمرَّة. وأخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» (١٢١٥) من حديث زيد بن أرقم بنحوه، وإسناده ضعيف أيضًا.

<sup>(</sup>٤) لم أجده، وأمارات الوضع عليه لائحة!

قوله عَزَيْجَلَّ: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ يعني: هو الدهر (١) ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ يعني: أبا جهل، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أبا بكر، ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ عمر، ﴿ وَتَوَاصَوْا فَالْحَقِ ﴾ عنمان، ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ ﴾ علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين (٢).

ورُوِي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحبَّ أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحبَّ عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحبَّ عثمان فقد استنار بنور الله تعالى، ومن أحبَّ عليًا فقد استمسك بالعروة الوثقىٰ "(٣).

ورُوي في تفسير قول عَزَقِجَلَّ: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ﴾ أبو بكر، ﴿ أَشِدَّا اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ ﴾ عمر، ﴿ رُحَمَا الْهَ مَنْ أَمَّةً ﴾ عثمان، ﴿ تَرَبْهُ وَرُكَعًا سُجَّدًا ﴾ على بن أبي طالب، ثم قال: ﴿ ذَالِكَ مَثَالُهُ مَ فِي ٱلتَّوْرَئِةَ وَمَثَالُهُ مَ فِي ٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الفتح: ٢٩] (٤).

000

(١) أخشىٰ أن يكون تصحيفًا عن: «يعنى: والدهر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٣٠/ ٢٤٢-٢٤٦) من حديث أبي بن كعب مرفوعًا، وعن ابن عباس موقوفًا عليه، وإسناد كليهما مُظلم. وعزا السمرقندي في «تفسيره» نحوه إلى علي. ولم أجد من ذكره عن الزهري عن ابن المسيب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٢٣١) من قول التابعي الجليل أيوب السَّختياني رَحَمُهُ ٱللَّهُ موقوفًا عليه. وليس بحديث مرفوع إلىٰ النبي رَبِيَّاتِيَةٍ.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (ص٧٦).

### باب في الروح

والإيمان بأن روح الإنسان مخلوقة، والأرواح كلها مخلوقة، ليس بين الله وبين الخلق نَسَبٌ، وكذلك روح عيسى بن مريم عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ مخلوق (١). فمن قال: إن الروح من ذات الله أو جزء منه، فقد كفر، وهو قول النصارى في عيسى بن مريم عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ.

وأن الله تعالى خلق الأرواح سِرًّا وأدخلها في الخلق سِرًّا ويخرجها. ولا يخرجها من إنسان ويُدخلها في غيره.

ولا يعلم أحدٌ كيفيته ولا حدَّه ولا وصفه إلا الله الواحد القهار.

وقال النبي عَلَيْة: «الأرواح جنود مُجَنَّدة، تَشَمُّ بعضها بعضًا كما تشامُّ الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»(٢).

وقال ابن عباس رَضَيَالِتَهُ عَنهُ: خلق الله تعالىٰ الأرواح من سبعة أجزاء: جزء

<sup>(</sup>۱) قال الإمام محمد بن نصر المروزي (ت٢٩٤): «لا خلاف بين المسلمين في أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومَن سواه من بني آدم كلها مخلوقة». «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (۱۰۸) من حديث ابن مسعود رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ مرفوعًا بإسناد ضعيف. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۲۲۰) والنَّمَري في «التمهيد» (۲۷/ ۲۳۷) موقوفًا علىٰ ابن مسعود، وهو أشبه، وفي إسناده لين أيضًا. وقد صحَّ أصل الحديث عند البخاري (۳۳۳۱) عن عائشة، وعند مسلم (۲۲۳۸) عن أبي هريرة رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُمَا مرفوعًا دون ذكر التشامً.

من الحرّ، وجزء من البرد، وجزء من الريح، [ق٢١] وجزء من الطيب، وجزء من الفهم، وجزء من البقاء، وجزء من النور (١).

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي ٓ اَدَمَ مِن ظُهُورِهِ هِ ذُرِيًّا تِهِمْ (٢) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، فكان النداء من الخالق والجواب من المخلوقين.

وروي عن الزهري أنه قال: سئل ابن مسعود رَضِّالِلَّهُ عَن قول الله تعالىٰ: ﴿ وَيَسْتَالُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَل الرُّوحِ مِنْ أَمْرِرَبِ ﴾ [الإسراء: ٨٥]، لأن أمره الحُدن » والد لكُن » كلامه، وكلامه غير مخلوق، وما يكون وما يظهر فهو مخلوق، لقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]. قال: كُن أمره، والأمر كلامه، وليس كلامه بمخلوق، وما يكون بأمره \_ يعني بكلامه \_ فهو مخلوق (٣).

وسئل أنس بن مالك رَضَيَالِلَهُ عَنهُ عن تفسير هذه الآية: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ فَي ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ﴾، قال: إن اليهود \_ لعنهم الله \_ سألوا النبي عَلَيْتُمْ عن الروح

<sup>(</sup>۱) ما قال ابن عباس ذلك، ولا ينبغي له! ونقل الواحدي في «البسيط» (۱۳/ ٤٦٧) عن بعض الحكماء \_ أي الفلاسفة \_ قال: «إن الله تعالىٰ خلق الأرواح من ستة أشياء: من جوهر النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلو».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل علىٰ قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٣) لم أجده عن ابن مسعود. وهذا التفصيل قد ذكره أئمة السنة في الرد على الجهمية القائلين: إن كلام الله مخلوق، والنصارئ القائلين: إن عيسى غير مخلوق، فإن ضلال كليهما من عدم التفريق بين «كُن» الذي هو كلام الله وبين المكوَّن المخلوق به. انظر: «الرد على الزناقة والجهمية» للإمام أحمد (ص ٢٤٩ - ٢٥٢).

تعنتا لا تفقُّها، فأنزل الله تعالى ولم يطلعهم عليه، كما سألوه عن القيامة فأخفاها عنهم، حيث قال: ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوحِ مِنْ أَمِّرِرَةِ ﴾، وقوله تعالىٰ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَها ﴾ [الأعراف: ١٨٧](١).

وقوله تعالىٰ: ﴿فَنَفَخَنَافِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾ [التحريم: ١٢]، فإن الروح هاهنا جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ، وقوله تعالىٰ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَّاً ﴾ [النبأ: ٣٨] أراد به مَلكًا في القيامة (٢).

وروي عن أبي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كُلْمُ عن الروح أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ فقال: أرواح الخلائق كلُّها الصالحُ والطالحُ مخلوقات، ولو لم تكن مخلوقاتٍ لما عُذِّب الأرواحُ مع الأجساد في نار جهنم (٣).

وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِّالِلَهُ عَنْهُ أنه قال: إذا أدركتم أقوامًا يزعمون أن الأرواح ليست بمخلوقة فاقتلوهم فإنهم إخوان النصاري (٤).

<sup>(</sup>۱) لم أجد حديث أنس، ولكن صحَّ عند مسلم (٢٧٩٤) من حديث ابن مسعود أن آية الإسراء نزلت في سؤال اليهود عن الروح. وروي عن ابن عباس أن ﴿يَسْئُلُونَكَعَنِ السَّاعَةِ ﴾ نزلت في سؤال بعض اليهود المتعنتين. أخرجه الطبري (١٠/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) روي عن ابن عباس: إنه ملك أعظم الملائكة خلقًا. وقيل: إن الروح هو جبريل. انظر: "تفسير الطبري» (٢٤/ ٤٦-٤٧) و «معالم التنزيل» (٨/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، ولا إخاله يصح.

قد أنزل الله في محكم كتاب حكمها، قال: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَرَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١]، أراد بالجنود: أرواحَ الخلائق كلَّها (١١).

ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن أرواح الخلائق كلها مخلوقة، فمن قال إنها غير مخلوقة فهو حلوليٌّ خُرَّمي (٢) كافر بالله وبآياته، وهم أتباع الإسماعيلية لعنهم الله، وهم صنف من الروافض، رادُّون علىٰ الكتاب والسنة.

وقد رُوي في الأخبار الصحيحة أن رسول الله عَلَيْتُ قال: «إن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش في حواصل طيور خُضرٍ تسرح في الجنة»(٣).

وأرواح الكفار والفجار في بَرَهوت السفلي (٤)، وأرواح المؤمنين في

(١) كذا، وسياق الآية على أن المراد: الملائكة.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بابك الخُرَّمي، الثَّنوي المَزْدكي الذي خرج بأتباعه من أذربيجان زمن المأمون والمعتصم وعاث في الأرض فسادًا عشرين سنة، يهزم الجيوش ويخرِّب المأمون والمعتصم عليه وقتل سنة ٢٢٣ بين يدي المعتصم. انظر: «الفرق بين الفرق» (ص ٢٦٦-٢٦) و «الوافي بالوفيات» (١٠/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) صحَّ ذلك من حديث ابن مسعود عند الدارمي (٢٤٥٤) ومسلم (١٨٨٧) والترمذي (٣) صحَّ ذلك من حديث ابن عباس عند أحمد (٢٣٨٨) وأبي داود (٢٥٢٠) والحاكم (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) برهوت واد بحضرموت فيه بئر عميقة لا يُستطاع النزول إلى قعرها. روي في بعض الآثار أنه تجتمع فيها أرواح الكفار، كما في أثر عليّ عند عبد الرزاق (٩١١٨) والفاكهي في «تاريخ مكة» (١١١٠، ١١١١)، وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان (٣٠١٣).

وقال الجنيد رَضِّ اللَّهُ عَنهُ: اختلف الناس في الأرواح، واختصرتُ من أقاويلهم على الصواب من ذلك، فبالله التوفيق: الأرواح كلها مخلوقة، وهي أمرٌ مِن أمر الله، أي مخلوقة بأمر الله، بان الله منها وبانت منه، ليس بين الله وبينها نسب من ذاته، غير أنها من مُلكه وطوعه وفي قبضته، وهي غير متناسبة ولا متناسخة تخرج من جسم وتدخل في جسم، خلق الله روح آدم عَلَيْهِ السَّكُمُ من الملكوت الروحانية وجسمَه من التراب، فالروحُ لينة والجسمُ بارد يابس.

والروحُ روحانية ملكوتية نوارنية والنفسُ طينية نارية (٢)، منها ابتُلِي الخلق، ولا عدو (٣) أعدى لابن آدم من نفسه من لدُن العرش إلىٰ قرار الأرضين، فالنفس نفس الهوى والشهوة، فهي الأمَّارة بالسوء ومسكنها الطمع، ويظهر سلطانها [بالأخلاق](٤) المذمومة وطبعها الجهل، والروح موضع العقل والعلم ومسكنها القلب، تضيء أنوارُها في الجوارح، ويظهر سلطانها بالأخلاق المحمودة، ولحوقها غير مدركة (٥)، ومرتبتها غير سلطانها بالأخلاق المحمودة، ولحوقها غير مدركة (٥)، ومرتبتها غير

<sup>(</sup>۱) صحَّ نحو هذا المعنىٰ من حديث كعب بن مالك مرفوعًا بلفظ: «نسمة المؤمن طائر يَعْلُقُ \_ أي: يأكل \_ في شجر الجنة، حتىٰ يرجعه الله إلىٰ جسده يوم يبعثه». أخرجه مالك (٦٤٣) وأحمد (١٥٧٧٦) والنسائى (٢٠٧٣) وابن حبان (٤٦٥٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هذا التفريق بين الروح والنفس قول طائفة من أهل الحديث والفقه والتصوف، والجمهور على أنهما شيء واحد. انظر: «كتاب الروح» لابن القيم (ص١٣٥-٢١٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عدوًّا».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق، وسيأتي في مقابلها: «بالأخلاق المحمودة».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

مشهودة، وقِوام النفس الروح، والروح صورة العبد، وبالله التوفيق(١).

وقال بعض العلماء: إن الروح إذا فارق الجسد تكون على ثمانية أقسام:

﴿ كَالَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ ﴾ [المطففين: ٧].

وروح المؤمن الذي تكون عليه تَبِعة تُمسَك في الهوئ لا تصعد ولا تتصعد ولا تتصعد ولا تتصعد ولا تتصعد ولا تتصعد ولا تتحدر إلى أن يقضي الله من أمره ما يشاء.

﴿ وروح المؤمن الذي لا يكون عليه تبعة تُدفَع إلى علَّيِّينَ لقوله تعالى: ﴿ كَلَّ إِنَّ كِتَنَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨]

وأرواح أطفال المؤمنين في روضة من رياض الجنة يرتعون بين يدي إبراهيم الخليل وسارة رضوان الله عليهما (٢).

أو أرواح أطفال المشركين تكون خارجًا من الجنة لا بمنزلة أولاد المسلمين إلى يوم القيامة، ويستخدمهم أهل الجنة (٣).

(١) لم أقف على قول الجنيد هذا.

<sup>(</sup>٢) يدل على ذلك حديث سمرة بن جندب عند البخاري (٧٠٤٧)، إلا أنه ليس فيه ذكر سارة، وفيه: "فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يَجَيِّجُ: وأولاد المشركين».

<sup>(</sup>٣) روي أن أطفال المشركين "خدم أهل الجنة" من حديث أنس عند الطيالسي (٢٢٢٥) والبزار (٢٤٦٦) وأبي يعلى (٢٠٠٥) والطبراني في "الأوسط" (٢٩٧٢، ٥٣٥٥) من طرق كلها واهية. وله شاهد من حديث سمرة عند البزار (٢٥١٦) والطبراني في "الكبير" (٢٩٩٣) و"الأوسط" (٢٠٤٥)، ولكنه ضعيف أيضًا.

### أصول دين الإسلام \_\_\_\_\_باب في الروح

﴿ وأرواح الصالحين تُرفَع في الجنة من شجرة إلىٰ شجرة.

﴿ وأرواح الشهداء تأوي إلىٰ قناديلَ معلقةٍ تحت العرش.

﴿ وأرواح الأنبياء في حضيرة القدس يخِرُّون لربهم [ق٢٢] سُجَّدًا.

ومن الأرواح من ترجع إلى قبورهم حيث دُفَنوا(١)، وينصرفون إلى ما أراد الله. والله أعلم.

000

(١) في الأصل: (يدفنوا)، والمثبت أشبه.

## باب في عداب القبر

والإيمان واجب بعذاب القبر ونعيمِه وإقامتِها على النفوس في الروح والإيمان واجب بعذاب القبر ونعيمِه وإقامتِها على النفوس في الروح والجسد. قال الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا أَمَتَّ نَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ رَبَّنَا أَمْتَا نَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُوجِ مِن سَبِيلِ ﴾ [غافر: ١١] (١).

وقال النبي ﷺ: «لو نجا أحدٌ (٢) من عذاب القبر لنجا سعد بن معاذ» (٣).

والدليل على إثباته قولُ الله تعالىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي

<sup>(</sup>۱) الاستدلال بهذه الآية على نعيم القبر وعذابه إنما يتم على تفسير السُّدِي للموتتين والحياتين، فإنه قال: «أُميتوا في الدنيا، ثم أُحيُوا في قبورهم فسُئلوا أو خوطبوا، ثم أُميتوا في قبورهم، ثم أُحيوا في الآخرة». وروئ السدِّي نحوه عن أبي صالح باذام في نظير هذه الآية في البقرة: ﴿كَيْفَ تَصُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونًا فَأَحْيَتُ مُ ثُمَّ يُمِيتُ مُ ثُمَّ اللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونًا فَأَحْيَتُ مُ ثُمَّ يُمِيتُ مُ ثُمَّ اللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونًا فَأَحْيَتُ مُ ثُمَّ يُمِيتُ مُ ثُمَّ اللّه وَكُنتُم أُمُونًا فَأَحْيَتُ مُ ثُمَّ يُمِيتُ مُ ثُمَّ اللّه وَكُنتُم أُمُونًا فَأَحْيَتُ مُ ثُمَّ يُمِيتُ مُ ثُمَّ اللّه وَكُنتُم أُمُونًا فَأَحْيَتُ وَلَيْ اللّه وَكُنتُم أَمُونًا فَأَحْيَتُ مُ ثُمَّ يُمِيتُ وَلَا عَلَى أَن الموت الأول حين لم يكونوا شيئًا، ثم أحياهم حين خلقهم، ثم أماتهم، ثم يحييهم يوم القيامة. انظر: «تفسير الطبري» (٢٠/ ٢٩٢؛ ١/ ٤٤٥) و«معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٢٩٨) و«جامع المسائل» لشيخ الإسلام (٤/ ٢٥٥-٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحدًا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٦٧٤) والبيهقي في «عذاب القبر» (١١٠) من حديث عائشة، وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرجه أحمد (٢٤٢٨٣) وابن حبان (٣١١٢) والبيهقي في «عذاب القبر» (٢٠١، ١٠٠) وغيرهم من طريق آخر بلفظ: «للقبر ضغطة» لو نجا منها أحدٌ لنجا منها سعد بن معاذ». قال العراقي: إسناده جيد؛ «المغني عن حمل الأسفار» (٢/ ١٢٣٧).

ٱلْمَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، قال: الآخرة أراد به القبر(١).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِينَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَا دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدِّنَا دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [السجدة: ٢١] يعني القبر (٢).

وقال رسول الله عَلَيْة: «إنَّ الميتَ لَيعرفُ الزائرَ إذا أتاه، والمؤمن يُنعَّم في القبر كيف شاء الله»(٣).

وقال رسول الله عَلَيْةِ: «قبر المؤمن رَوضة من رِياض الجنَّة، وقبرُ الفاجر حفرةٌ من حُفر النار»(٤).

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله وَيَنْ ( الله الله عذاب القبر ، فيقال له : من ربك فيقول : ربي الله ، ونبيّي محمد وَ الله عذاب البخاري (١٣٦٩) ومسلم (٢٨٧١) والله ظ له . قوله وَ الله عنه المراب القبر ، وجهه : أن فيها ذكرَ من يثبّته الله ومن يضلُّه عند سؤال الملكين في القبر ، ويترتَّب عليه أن من ثبّته الله يوقى عذاب القبر ، ومن أضلَّه يعذَّب.

<sup>(</sup>٢) روي ذلك عن مجاهد بإسناد ضعيف عند الطبري (١٨/ ٦٣١). وكذا رواه شريك عن أبي إسحاق عن البراء أو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود - علىٰ الشك - كما أسنده عنه هنّاد في «الزهد» (٣٤٥)، ومن طريقه الأجُري (٨٥٤) وأبو نُعيم في «الحلية» (٤/ ٢٠٦). والصحيح - كما هو قول الجمهور - أن العذاب الأدنىٰ في الدنيا لقوله في تتمة الآية بيانًا للحكمة: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من ذكر هذه العبارة حديثًا، وإنما قالها البربهاريُّ في «شرح السنة» (ص٨٣- ٨٥) وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة» (٢/ ٤٦٧ - وكأن فيها سقطًا).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٤٦٠) من حديث أبي سعيد بنحوه، وإسناده واو، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٦١٣) من حديث أبي هريرة، وإسناده أوهي من سابقه.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ ۞ يعني به المؤمنين ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ ﴾ يعني به أهل الشرك والفجور [الإنفطار: ١٣-١٤].

وإن نعيم القبر وعذابه حتَّى، بذلك ثبتت الأخبار الصحيحة عن رسول الله على وقد قال: «إن هذه الأمة لَتُبتلئ في قبورها»(١).

وقال أيضًا: «المؤمن يُفسَح له في قبره مِن إيلياءَ إلى صنعاء»(٢). وفي خبر آخر أنه قال: «سبعون ذراعًا»(٣).

ونعيم القبر وعذابه يصيب الجسد والروح وكُليَّةَ الإنسان. ويقال للمؤمن: انظريا ولي الله إلى ما أعدَّ الله لك، وذلك أنَّ بابًا يُفتَح له عند رأسه إلى الجنة، ويُفتَح له عند رجليه بابًا (٤) إلى النار ويقال له: انظر إلى ما زوى الله عنك (٥).

(۱) أخرجه أحمد (۱۱۰۰۰) ومسلم (۲۸۶۷) من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، وقد ورد «من أيلةَ إلىٰ صنعاء» في وصف حوض النبي بَيَّا كُمَّ كما في حديث أبى برزة عند أحمد (١٩٨٠٤) وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٧٠) من حديث أنس. وأخرجه الترمذي (١٠٧١) وابن حبان (٣) أخرجه مسلم (٣١١٣) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والوجه الرفع.

<sup>(</sup>۵) أخرجه عبد الرزاق (۲۷۰۳) وابن أبي شيبة (۱۲۱۸۸) وابن حبان (۳۱۱۳) والطبراني في «الأوسط» (۲۲۳۰) والحاكم (۱/ ۳۸۰) من حديث أبي هريرة بنحوه ضمن حديث طويل، إلا أنه ليس فيه التحديد جهة البابين. في رواية من حديث البراء الطويل عند ابن منده في «كتاب الروح والنفس» \_ كما في «الروح» لابن القيم (۱/ ۱۳۶ - ۱۳۲) \_ بإسناد فيه لين: «فُتح له باب عند رجليه إلىٰ الجنة ... ويُفتح له بابٌ عند رأسه إلىٰ النار»؛ عكس ما هنا.

فأما الروح فإنها تباشر النعيم والعذاب وتُصلىٰ الجحيم وتُسجَن في سِجِّين، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَقِحٌ وَرَيُّحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ سِجِّين، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَبِينَ ۞ فَرَقِحٌ وَرَيُّحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَلِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَلِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ ۞ فَلُأَلُ مِّنْ حَمِيمِ ۞ وَتَصْلِينَهُ جَحِيمٍ ﴾ [الواقع : ١٩٠ - ١٩٥]، وقول تعالىٰ: ﴿ كَلّا إِنَّ لِمَنْ مَعْمِيمِ ۞ وَتَصْلِينَ ﴾ [المطففين: ٧] يعني به أرواح الكفار (١٠).

فأما الجسد، فسائر ما فيه تُبعث إليه النار ويُفتح له بابًا(٢) من النار ويضيق عليه في لحده كيف شاء الله، وكذلك يصيب النعيم إلى من يشاء كيف شاء الله. ولله تعالى في ذلك علمٌ وسِرٌ وقدرة لا تُدرَك(٣) بالقياس ولا بالعقل، ولا يُذكر فيه إلا بما دلَّ عليه في القرآن والسنة.

والدلالة أيضًا على إثبات عذاب القبر قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦]، وليس في القيامة غدوًّا وعشيًّا (٤)، ويكون ذلك في

<sup>(</sup>۱) قال كعب الأحبار وقتادة في ﴿ سِحِينِ ﴾: هي الأرض السفلى ، فيها أرواح الكفار. أخرجه الطبري (۲۶/ ۱۹۳، ۱۹۵). وروي عن غيرهما، انظر: «الدر المنشور» (۱۵/ ۲۹۶، ۲۹۵).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بالنصب، والوجه الرفع.

<sup>(</sup>٣) نقطه في الأصل بالياء والتاء معًا.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ الآية. ولتقرير أنه ليس في الآخرة غدو ولا عشي الأصل بالنصب على حكاية لفظ الآية. ولتقرير أنه ليس في الآخرة غدو ولا عشي انظر تأويل السلف لقوله تعالى في وصف الجنة: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّا مَسْ انظر تأويل السلف لقوله تعالى في وصف الجنة: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّا مَسْلَمٌ الْحَسْفُ وَلَيْهَا وَلَيْهَا بُكُ رَقَّ وَعَشِيبًا ﴾ [مريم: ٦٢]؛ "تفسير يحيى بن سلَّم الله سَلَمَا وَلَيْهَا بُكَ مَ رِزْقُهُم فِيهَا بُكَ رَةً وَعَشِيبًا ﴾ [مريم: ٢٢]؛ "تفسير يحيى بن سلَّم الله الله والبيان (١٧/ ٢١٤ - ١٤).

اب في عذاب الفبر

بهب القبر. والدلالة الثانية في الآية التي يذكر فيها (١): ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ الْمَاعُةُ الْمَاعِدُ الله تعالى ذكر القيامة عن ذكر القيامة القيامة عن ذكر القيامة القيامة عن ذكر القيامة القيامة

وقال عَنَّقِبَلَ: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَمَنَكُ ﴾ [طه: ١٢٤]، والكافر معيشته في النبغيث وقال عَنَّقَبَلَ الله وقال عَنَّقَالِمَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَلَحِدَةً لَجَعَلْنَالِمَن يَعَلَيْ عيدُ وضنكا ﴾ القول ه: ﴿ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَلَحِدَةً لَجَعَلْنَالِمَن يَعَلَيْ الله عيدُ وضنكا إلى النبو وضنك إلى النبو وضنك إلى النبو وضنته الفي النبو وضنته الفي الله الفي الدنيا (٥). القيامة قد انفردت، والكافر موسّع عليه في الدنيا (٥).

وروي عن النبي عَيْكُ أنه قال: «لولا أن لا تَدافَنُوا لسألتُ الله أن يُسمع

(١) كذا السياق في الأصل، والمراد: والدلالة الثانية التي ذُكرت في الآية.

<sup>(</sup>٢) وقد قرَّر ذلك أئمة السنة، انظر: «تأويل مشكل القرآن» للقُتَبي (ص١٢٩) والنوجدا لابن خزيمة (٢/ ٧٤٥) و «معاني القرآن» للنحاس (٦/ ٢٣٠). ومن قبلُ قد أوردالإمار البخارى هذه الآية تحت «باب ما جاء في عذاب القبر» من «صحيحه».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل علىٰ الحكاية.

<sup>(</sup>٤) وجه الاستدلال بالآية \_ والله أعلم \_ أنها تُشير إلىٰ أن الله وسَّع علىٰ الكفار في الله و والله وسَّع علىٰ الكفار في الله وإن لم يكن بهذه الدرجة التي نُفيت بـ «لولا» الامتناعية، فلولا أن يصير الناس كُلُه، كُفَّارًا لوسَّع عليهم أكثر بإعطائهم ما ذُكر.

<sup>(</sup>٥) قد فسَّر ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري ـ وكذا غير واحد من التابعبن و فرَّمِيسَةُ ضَنكًا بعذاب القبر، وروي ذلك عنهم مرفوعًا، ولكن الموقوف أصل انظر: «تفسير الطبري» (١٦/ ١٩٦ - ١٩٨) و «إثبات عذاب القبر» للبيهقي (ص٥٠ ١٢) و «تفسير ابن كثير».

والدلالة الثالثة (٢): قول الله تعالى حيث قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللّهِ الدّيا وَلِهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ الله الله الدّيا وَلِهُ الْآخِرَةِ ﴾ [ابراهيم: ٢٧]، فأما في الحياة الدنيا فيبشّرهم بجزيل الثواب عند الموت إذا نزل بهم، ألا تسمع قولَه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ ثُمَّ السّتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيَ اللّهَ ثُمَّ اللّهَ ثُمَّ اللّهَ تُعَلَّمُ اللّهُ ثُمَّ اللّهُ عَلَى ما خلّه من صنيعكم، ﴿ وَلَا تَحَرَنُواْ ﴾ على ما خلّفتم من صنيعكم، ﴿ وَأَبْشِ رُواْ بِالْهَ عَلَى ما خلّفتم من صنيعكم، ﴿ وَأَبْشِ رُواْ بِاللّهِ عَلَى ما خلّفتم من صنيعكم، ﴿ وَأَبْشِ رُواْ بِاللّهِ مَنْ عَنُورِ رَّحِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٠]، فدلّ أن بشاراتهم تَرِد عند الموت عليهم في دار الدنيا.

وقال تعالى في قصة الكفار: ﴿ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَالْمَوْنَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَوْنَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَالَةِ مَا اللّهُ وَالْمَالَةِ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

000

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸٦۷، ۲۸٦۷) من حديث زيد بن ثابت وأنس.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولم يتبيَّن وجه كونها ثالثة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل هنا زيادة: ﴿وَلَاتَحْ زَنُوا ﴾، ولعله سهو، وسيأتي مع تفسيره.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تُضَع».

## باب في منكر ونكير

والإيمان بمنكر ونكير ومُساءَلتهما واجب، وأن الله تعالىٰ يبعث بهما إلى القبور، وهما فتّانا القبور. وقد قال النبي عَيَّيْ لعمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «كيف بك يا عمر إذا أتياك فتّانا القبر يبحثان القبر بأنيابهما ويبحثان التراب بأشفار [هما](۱)، أعينهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد القاصف، بأيديهما مِرزَبّة لو اجتمع [ق٢٢] عليها أهل المَوسِم على حملها لما أطاقوا، هي أخفُ في أيديهما كالقضيب الذي كان بيدي، ويسألان العبدَ عن ربه وعن دينه ونبيّه، فمن أَفْلَجَ حُجَّتَه (٢) نجا، ومن تحيّر في سؤالهما هلك وعطب» (٣).

<sup>(</sup>١) لعله سقط ما بين الحاصرتين لتوهُّم إضافة «أشفار» إلى «أعينهما». وفي أكثر المصادر: «أشعارهما». وفي «شعب الإيمان»: «أشفاههما»، ولعله تصحيف عن المثبت.

<sup>(</sup>٢) أي: قوَّمها وأظهرها.

<sup>(</sup>٣) لم أجده بتمامه بهذا السياق، ولكن أخرجه بنحوه دون «فمن أفلج...» إلخ ابنُ أبي داود في «البعث» (٧) والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (١٠٥) وقوام السنة في «الحجة» (٣٢٤، ٣٢٥) من حديث عمر بإسناد واه.

وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٣٨) وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (٨٠) عن عمروبن دينار مرسلًا. وأخرجه الحارث (المطالب: ٤٥٣١) والبيهقي في «عذاب القبرا (١٠٣) عن عطاء بن يسار مرسلًا.

وأخرجه البيهقي (١٠٤) من حديث ابن عباس، ولكن إسناده تالف، فيه الواقدي. وله شاهد بإسناد ضعيف من حديث البراء بن عازب عند الطبري في «تهذيب الآثار» (٢/ ٠٠٠-٥٠) وابن منده في «الروح والنفس» \_ كما في «الروح» لابن القيم (١/ ١٣٠-١٣٣) \_ والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٩).

اصول دين الإسلام باب في منكر و نكد

وروي عن النبي عَلَيْ أنه مرَّ بقبرين فقال: «إنهما يُعذَّبان، ما يُعذَّبان، ما يُعذَّبان، ما يُعذَّبان، ما يُعذَّبان بكبرة، أحدهما أنه كان لا يتوقَّىٰ من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة»(۱). فدلَّ ذلك على أن الكافر والظالم يُعذَّبان في قبورهم علىٰ قدر ذنوبهم، فالمؤمن لا يكون لهما عليه سبيل، فهو قوله تعالىٰ: ﴿عَلَيْهَا مَلَيْكِكَةُ عِلَاظٌ شَدَادٌ ﴾ [التحريم: ٦](٢).

000

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۲، ۲۱۸ ) ومواضع) ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) وجه إيراد الآية \_ والله أعلم \_ أن منكرًا ونكيرًا من جنس الملائكة الغلاظ الشداد التي علىٰ النار، والمؤمن من أهل الجنة، فكما أنه ينجو من الملائكة الغلاظ الشداد في الآخرة = ينجو من تعذيب المَلكين الغليظين الشديدين في القبر أيضًا. ويؤيد هذا المعنىٰ أنه في بعض روايات حديث البراء الطويل وُصف الكافر عند موته بأنه «نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد فانتزعوا روحه». أخرجه أحمد (١٨٦١٤).

المول دين الإسلام \_\_\_\_\_ باب في منكر ونكير

وروي عن النبي عَلَيْهُ أنه مرَّ بقبرين فقال: "إنهما يُعذَّبان، ما يُعذَّبان كبرة، أحدهما أنه كان لا يتوقَّىٰ من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة" (١). للَّ ذلك على أن الكافر والظالم يُعذَّبان في قبورهم على قدر ذنوبهم، مؤمن لا يكون لهما عليه سبيل، فهو قوله تعالىٰ: ﴿عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةُ عِلَاظٌ التحريم: ٦] (٢).

CCC

### باب في القيامة

والإيمان بالبعث بعد الموت، والحوض، والميزان توزن فيها الحسنات والسيئات، وبالثواب والعقاب، وبالجنة والنار، والقصاص بين الخلق كلِّهم وأهل النار بعضهم من بعض، وبأن الله يتولى حساب كلِّهم، ويُكلِّم من يشاء بغير ترجمان.

والإيمان بالصراط، فإنه يوضع في سواء الجحيم، وهو أدق من الشعر وأحدُّ من السيف (١)؛ صُعودٌ وهُبوطٌ واستواءٌ عليه، عِقَاب كَؤود (٢) يؤمر

(۱) روي هذا الوصف في دقة الصراط مرفوعًا من حديث عائشة عند أحمد (٢٤٧٩٣) بإسناد بإسناد فيه ابن لهيعة، ومن حديث أنس عند البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٦١) بإسناد واه بمرَّة. قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف... وهذا اللفظ من الحديث لم أجده في الروايات الصحيحة».

وقد ورد أيضًا عند مسلم (١٨٣) وابن حبان (٧٣٧٧) عقب حديث أبي سعيد المخدري المرفوع بلاغًا بلفظ: «قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدقُ من الشعرة وأحدُ من السيف». ولكن يخالفه لفظ الحديث في «جزء فوائد الليث» (٤) و «الرؤية» للدارقطني (٤) و «الإيمان» لابن منده (٨١٧)، ففيه: «قال سعيد بن أبي هلال: بلغني...»، وهو أشبه، وسعيد بن أبي هلال من أتباع التابعين. وروئ ابن المبارك في «الزهد – زوائد نعيم» (ص١٢٢) – ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (٢٣) – من طريق آخر عن سعيد بن أبي هلال قال: «بلغني أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدقً من الشعر، وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع».

وانظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص٤٧٢) نشرة هلموت ريتر.

<sup>(</sup>٢) «عقاب» جمع عَقَبة. والصراط عقبة كؤود على معنى أنه يشقُّ المرور عليها لأنها «دحض مزلَّة» ولما في حافَّتها من خطاطيف وكلاليب، كما أخبر به الصادق

اصول دين الإسلام \_\_\_\_\_باب في منك منك

بالخلائق بالجواز عليها، نجا مَن نجا وتردئ في النار من تردئ؛ قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهُمَّا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُونَةً نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ [مريم: ٧١- ٧٢]، والجنة من وراء ذلك.

000

المصدوق عَلِيْقُ. أما أنها عِقابٌ حقيقةً بمعنىٰ أن فيها صعودًا وهبوطًا، كما هو ظاهر عبارة المؤلف، فهذا لم أجد في السنة ما يدل عليه، والله أعلم.



# باب خروج أهل التوحيد من النار

والإيمان بأن الموحِّدين يُخرَجون من النار إذا أُذيقوا العذاب على قدر أعمالهم ثم يُدخَلون (١) الجنة بشفاعة النبي عَيَّاتُم، وهو قوله تعالى: ﴿ قَالُواْلَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّا مَا مَعُدُودَا تِ اللهِ الآية [آل عمران: ٢٤]. فالمعتزليَّةُ (٣) لا ينهم الله \_ يرُدُّون على ذلك ويقولون بخلافه؛ يزعمون أن من أتى بذنب واحد في عمره أو ظلم بحبَّة في دهره فقد كفر ويكون خالدًا مخلَّدًا في النار، لا يُخرَج منها أبدًا، لأنه قد دخل النار بكفره.

وقد اجتمع العلماء من أهل السنة من غير خلاف بينهم أنه لا يُكفَّر أحدٌ من أهل القبلة بذنب صغير ولا كبير ولا يُخرَج عن الإسلام بمعصية صغرُت أم كبرَت، ونرجو(٤) للمحسن ونخاف(٥) للمسيء.

<sup>(</sup>١) «يُخرَجون... يُدخَلون» كذا ضبطهما في الأصل، ويصح البناء للفاعل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "قُل لن"، سهو. ولم أتبيَّن وجه الاستشهاد بالآية، إلا على توهُم: "قُل" في أو أو أن يكون أراد آية البقرة: ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً ﴾، فإنه يليها قوله تعالى: ﴿بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيِّعَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيقَتُهُو فَأُولَتِكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، والمؤمن ـ وإن كان له ذنوب ـ لا تُحيط به خطيئته، فلا يكون من أصحاب النار الذين لا يخرجون منها.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وقد سبق مثله.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ايرجو،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ايُخاف.

فمن قال بقول المعتزلة وآمن به فقد أعظم الفرية على الله تعالى، وأبرأ (١) الله تعالى ممّا وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة، ونسب الكفر إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك قوله: ﴿وَعَصَى اَدَمُ رَبّهُ وَفَوَى الْمُ الْمَبْعَةُ وَعَلَى الله عليهم أجمعين، وذلك قوله: ﴿وَعَصَى اَدَمُ رَبّهُ وَفَوَى الله عَليهم أَجْمَعِن وذلك قوله: ﴿وَعَصَى اَدَمُ رَبّهُ وَفَوَى الله عَليهم أَجْمَعِن وذلك قوله: وَعَصَى الله وَالله عليهم الله عليهم أجمعين، وأن إخوة يوسف عَلَيهم السّهم والله الموا أخاهم وعموا مولاهم وهم مع ذلك أخيار أبرار من أهل الجنة. وقال تعالى لنبيه محمد عَلَيْ فَي الله عَلَيهم الله عَلَيْكَ وَمَا الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ وَمَا الله عَلَيْكَ وَمَا الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ وَمَا الله عَلَيْكَ وَمَا الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ وَمَا الله عَلَيْكَ وَمَا الله عَلَيْكَ وَمَا الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ وَمَا الله عَلَيْكُ وَمَا الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وَمَا الله عَلَيْكُ وَمَا الله عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله عَلَيْلُو الله الله عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلْكُ الله عَلْكُ الله الله عَلْكُ الله عَلْكُ الله عَلْكُ الله عَلْكُ الله الله عَلْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله عَلْكُ الله عَلْكُ الله عَ

وقد أمرَنا النبيُ عَيَّا بالكفِّ عمَّا شجر بين أصحابه (٢)، فقد شهدوا المشاهد وسبقوا الناس بالفضل، وقد غفر اللهُ تعالىٰ لهم، وأمر بالاستغفار لهم والتقرُّبِ إليه بمحبتهم (٣)، وفرض ذلك علىٰ لسان محمد عَلَيْقَ، وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون، وقد فُضِّلوا علىٰ سائر الخلق لأن العَمْد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابراهُ»، ولعل المثبت أشبه.

<sup>(</sup>۲) كما هو مقتضى ما روي من قوله ﷺ: "إذا ذُكِر أصحابي فَأَمْسِكُوا". أخرجه عبد الرزاق في "الأمالي" (٥١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرسلًا. وروي مسندًا من حديث ابن مسعود وثوبان وغيرهما بأسانيد فيها مقال. انظر: "أنيس السارى" (١/ ٣٥٠-٣٥٢).

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

# باب خروج أهل التوحيد من النار السلام

والخطأ قد وضعه الله تعالى عنهم، فكل ما شجر بينهم مغفورٌ (١) لهم.

والدليل على أن الموحدين يخرجون من النار ولا يكونون فيها خالدين: قولُ النبي عَيَيْنَ: «لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ من الإيمان»(٢).

وقد قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْتُكُواْ أَمُولَكُ مِبَدْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَازًا ﴾ [النساء: ٢٩-٣٠] ولم يقل: (خالدًا مخلَّدًا).

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَمَ خَلِدِينَ فِي الْمُقْرِفِينَ فِي الْمُومِنِ والكافر لبطلت شفاعة النبي وَ المنافع النبي وَ الكفار: ﴿ فَمَا لَنَامِن شَفِعِينَ ﴿ المومِن والكفار: ﴿ فَمَا لَنَامِن شَفِعِينَ ﴾ المؤمن والا ترى إذا قُبِلت شفاعة النبي وَ النبي وَ الله عواء الله الكفار: ﴿ فَمَا لَنَامِن شَفِعِينَ ﴾ والمحريق حَميدِ إِن فَلَ أَنَ لَنَاكَرَةً فَنَكُونَ مِنَ النار، لأن الكفار لا شفيع لهم (٣) ولا يكون يَنْجُون بالشفاعة ويخرجون من النار، لأن الكفار لا شفيع لهم (٣) ، ولا يكون لأحد عليهم شفاعة لقوله تعالىٰ: ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَالِكُمُ وَ السَّفَاعَةُ اللَّهُ عَنِينَ ﴾ والسيل قولي قولي في المَوْمنين والكفار بكفرهم خرجوا المدثر: ١٤- ٤٤]، فدلً أن الشفاعة تنفع المؤمنين، والكفار بكفرهم خرجوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: المغفورًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٩٨) وعبد الله في «السنة» (٧٧١) من حديث أبي سعيد بلفظ: «يخرج من النار...». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وأصله عند البخاري (٢٥٦٠) ومسلم (١٨٤) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية قال: ايعلمون واللهِ أن الصديق إذا كان صالحًا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحًا شفع الخرجه الطبري (١٧/ ٢٠٠).

عن الشفاعة، والمؤمنين يرجون شفاعة الشافعين.

ونرجو إن شاء الله لقول النبي عَلَيْنَ («ما من نبيّ إلا كانت له دعوة مستجابة، وإني أخبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي»(١).

وقال عزَّ ذكرُه: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، فدلَّ أن الشفاعة تنجي لمن ارتضىٰ من المؤمنين والموحدين.

وقال النبي رَان المؤمنين إذا تُنقَم منهم في النار قاموا فيها سبعون عامًا حتى تَلْحَقُهم شفاعتي فيخرجون مثل الحُمَمَة، فيُلقَون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحَيوان، فيَنبُتون كما تَنبُتُ الحِبَّة في حَمِيل السَّيلِ بعد ما امتَسخُوا<sup>(۲)</sup>، ثمَّ يُكتب على [رقابهم] (۳) إذا أدخلوا الجنة: هؤلاء الجهنَّميُون عتقاءُ الرحمن، [ق٢٤] فتبقى الكتابةُ عليهم فيُعيِّرونهم (٤) بها أهلُ الجنة، فإذا طالت عليهم المدَّةُ يسألون ربهم ويقولون: أخرجتنا من النار وأعتقتنا منها ومِن عذابها وأدخلتنا الجنة برحمتك، امحُ عنا هذه الكتابة حتى لا يعيِّرونا أو برُدَّنا، فيمحُو<sup>(٥)</sup> عنهم» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۰۵، ۲۳۰۵) ومسلم (۲۰۰،۱۹۹) من حديثَي أبي هريرة وأنس رَضَالَتُهُعَنْهُمَا بنحوه.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: «امْتَحَشُوا» \_ أي: احترقوا \_ كما في أحاديث الشفاعة كلها.

<sup>(</sup>٣) زيادة مستدركة من المصادر.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والذي في مصادر التخريج: "يعرفهم".

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فيمحُ».

<sup>(</sup>٦) روي نحو ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا ضمن حديث الصور الطويل، أخرجه إسحاق في

وقد قال النبي عَلَيْمُ: «إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمَّتي ما لم يكن في دينهم بدعة»(١)، فلو كان المؤمن خالدًا في النار بجنايته ما لحقت أحدًا الشفاعة، فدل أن المؤمن لا يبقى في النار وإن كان من أهل الكبائر.

فإن قال مخالف: فقد قال الله: ﴿ وَمَن يَقُ تُلُ مُؤْمِنَا مُّتَكَمِّدُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَ جَهَا نَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣].

فقل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَذَ لِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ١١٦،٤٨] (٢). وإنما تفرَّد به من أصحاب رسول الله

«مسنده» (١٠) والطبراني في «الأحاديث الطوال» (٣٦) وأبو الشيخ في «العظمة» (٣٨٦) والبيهقي في «البعث والنشور» (١١٩٢) بإسناد ضعيف. قال البخاري في «التاريخ» (١/ ٢٦٠) وغيرُه من أنمة الحديث: حديث الصور لا يصح.

وقد صعَّ حديث الجهنَّميين عن عمران بن حصين وأنس بن مالك مختصرًا عند البخاري (٢٥٥، ، ٢٥٦٦) وغيره، وليس فيه أنه يُكتب ذلك في رقابهم ثم يُمحىٰ. وفي الباب حديث أبي سعيد الطويل عند البخاري (٧٤٣٩) في الشفاعة وذكر عتقاء الرحمن الذين يخرجهم الله بفضل رحمته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۳۲۲) وأبو داود (٤٧٣٩) والترمذي (٢٤٣٥) وابن حبان (١٤ ١٤٦) وابن حبان (٢٤٦٥) والحاكم (١/ ٦٩) والضياء في «المختارة» (٤/ ٣٨٢، ٥/ ٢١) من حديث أنس بن مالك، وأخرجه الترمذي (٢٤٣٦) وابن ماجه (٤٣١٠) وابن حبان (١٤٦٧) والحاكم (١/ ٦٩) من حديث جابر، وليس فيهما: «ما لم يكن في دينهم بدعة».

<sup>(</sup>٢) لعله يشير إلى ما روي من أنه لمَّا نزلت آية جزاء القاتل قال الصحابة: وجبَتْ لمن فعل هذا النارُ، حتىٰ نزلت هذه الآية فأمسكوا عن الشهادة. أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن» \_ كما في «شرح البخاري» لابن بطال (٨/ ٤٩٢) \_ وابن

عباس (۱)، وخالف سائر (۲) الصحابة منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت (۳) رضي الله عنهم أجمعين.

قيل: إذا تابوا يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإنما خُلِّدوا في النار لأنهم ادَّعَوا

المنذر في «تفسيره» (الدر المنثور: ٤/ ٢٠٢) عن إسماعيل بن ثوبان بنحوه. قال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٨٨): إسناده حسن.

وروي نحوه عن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٠٧) والبزار (٥٨٤) وأبي يعلى (٥٨١٣) وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ٩٢٩) والطبراني في «الكبير» (١٣٣٢) وأبي نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٢٥) بأسانيد بعضها حسن، وليس في أكثرها ذكرُ آية جزاء القاتل، وإنما «أهل الكبائر» عمومًا.

- (۱) فأوجب النار للقاتل عمدًا، وأنه لا توبة له. انظر: البخاري (۳۸۵۵، ۴۵۹۰) ومسلم (۳۲۳) والترمذي (۳۲۹) والطبري (۷/ ۳٤۲-۳٤۸).
  - (٢) لم يضبط في الأصل، والسياق يحتمل النصب.
- (٣) قول على أشار إليه ابن العلاء القشيري المالكي (ت٤٤٦) في «أحكام القرآن» (١/ ٤١٤)، وذكر ابن بطَّال في «شرح البخاري» (٨/ ٤٩٢) أنه روي أن للقاتل توبة عن علي وابن عباس وابن عمر من طرق لا يُحتجُ بها.

أما زيد بن ثابت، فقوله موافق لقول ابن عباس، انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (صر٢٦، ٢٦٨) والطبري (٧/ ٣٤٩، ٣٥٠) وابن أبي حاتم (٣/ ٢٦٧).

(٤) الشاهد فيه قوله تعالى: ﴿ يُضَعَفَ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَمُهَانًا ﴾.

# باب خروج أهل التوحيد من النار \_\_\_\_\_ أصول دين الإسلام

مع الله إلها آخر مع أفعالهم، فبكفرهم خُلِّدوا في النار، لا بالقتل والزنا إذا كانوا مؤمنين لقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ١١٦،٤٨].

000

## باب في الجنة والنار

والإيمان بأن الجنة والنارحق، وأنهما مخلوقتان باقيتان لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما، وكلُّ ما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الذي خُلِق للبقاء لا للفناء، وهو سبعة أشياء: العرش، والكرسي، واللوح، والقلم، والصُّور والجنة، والنار(١).

ولا تموت (٢) الحُور العِين كذلك في الجنة، ولا تموت الزبانية في النار (٣) ، لأن الله تعالىٰ خلق ذلك للبقاء.

والجنة والنار خلقهما الله تعالى من قبل أن خَلَق الخلق، ثم خلق الخلق لهما فقبض قبضة بيمينه فقال: «هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي»، وقبض قبضة [بيده](٤) الأخرى فقال: «هؤلاء في النار بعَدْلي ولا أبالي»(٥).

فمن قال: إن الله تعالى كتب الفناء على الجنة والنار، فقد خالف السنة

<sup>(</sup>۱) هذه السبعة ذكرها البربهاري (ص۷۱) وقوام السنة في «الحجة» (۲/۲۷). وزاد غيرهم: الأرواح، فإنها لا تفني عند الموت وإنما تُفارق أجسادها. انظر: «الروح» لابن القيم (۱/ ۹۷ – ۹۸) و «النونية» (الأبيات ۱۱۸ –۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل طمس ولم يظهر إلا التاء والميم.

<sup>(</sup>٣) زبانية النار هم خزنتها من الملائكة الغلاظ الشداد.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٥) روي نحو ذلك في عدة أحاديث مسندة ومرسلة وموقوفة. انظر: «مسند أحمد» (٥) (وي نحو ذلك في عدة أحاديث مسندة ومرسلة وموقوفة. انظر: «مسند أحمد» (٢٦-٢٦)، و«الإبانة (٢١-٢٦)، و«الإبانة الكبرئ» (٢٤ ١٤٤٥، ١٤٤٥، ١٤٤٨، ١٤٤١).

# باب في الجنة والنار \_\_\_\_\_ أصول دين الإسلام

وكفر بالآيات والقرآن.

وخلق الله تعالىٰ آدمَ بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأن الله تعالىٰ اتخذ إبراهيم خليلًا، وكلَّم موسىٰ تكليمًا، وخَلَق عيسىٰ بن مريم مِن رُوح القُدُس (١)، وبَعَث محمد بن عبد الله عَلَيْقُ حبيبًا قريبًا (٢).

والجنة في السماء وسقفها العرش<sup>(٣)</sup>، والنار تحت الأرضين السابعة<sup>(٤)</sup> السفلي<sup>(٥)</sup>، لا يفنيان و لا يفني ما فيهما.

(۱) كما في قوله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رَّوحِنَا﴾ [التحريم: ۱۲] على قول من فسَّره بمعنى: جعلنا فيه نفخة من جهة روح القدس الذي هو جبريل، ويؤيده قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ قَالَتُ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلْتَا زَكِيًّا﴾ [مريم]. انظر: «الكشاف» (۱۰/ ۳۹۸ – فتوح الغيب) و «فتاوئ شيخ الإسلام» (۲۲۳/۱۷).

(۲) لعله يشير إلى حديث: "إن إبراهيم خليل الله... ألا وأنا حبيب الله ولا فخر». أخرجه المدارمي (٤٨) والترمذي (٣٦١٦) وغيرهما عن ابن عباس بإسناد ضعيف. قال الترمذي: "هذا حديث غريب». ومما يدلَّ علىٰ نكارته أن الخلَّة أرفع من المحبَّة وقد قال عَلَيْ "إن الله تعالىٰ قد اتَّخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا». رواه مسلم (٥٣٢) من حديث ابن مسعود.

(٣) كما يدل عليه حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلىٰ الجنة، وفوقه عرشُ الرحمن». رواه البخاري (٢٧٩٠، ٧٤٢٣).

(٤) «الأرضين السابعة» كذا في الأصل.

(٥) قارن بالبربهاري (ص٤٨)، فكأن المؤلف صادر عنه. وكون النار تحت الأرض السابعة ورد فيه آثار لا تخلو أسانيدها من مقال. انظر: «التخويف من النار» لابن رجب (الباب الخامس في ذكر مكان جهنّم).

والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان، قوله تعالىٰ لآدم عَلَيْهِ السَّكَمْ: ﴿ السَّكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلجُنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ وَالسَّكَمْ: وَالسَّجَرَةَ السَّجَرَةَ السَّعَ الله الله تعالىٰ ا

فإن قال مخالف: كانت في الدنيا وأراد به بستانًا فيها.

فقُلْ له: قال الله تعالى: ﴿ قَالَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ وَالهِ وَالهِ وَالهِ وَالهِ وَالهِ وَالهِ وَالهُ وَالهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

وقيل: إنه أراد به الجنة المأوى، وقال تعالى: ﴿ سَابِقُوۤ اللَّهُ مَغُفِرَةِ مِّنَ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ سَابِقُوۤ اللَّهَ مَغُفِرَةِ مِّنَ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَهَا قَد كَانَ خَلَقَهَا وَلَم يقل: أُعِدُ هَا لَذَينَ آمنوا، فَدلَّت هذه الآية علىٰ أنها قد كان خلقها من قبلُ.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا في عدة أحاديث واهية وموضوعة. انظر: «تاريخ دمشق» (۳/ ۲۹۹؛ ۲۹۹؛ ۲۲/ ۳۵۳؛ ۳۲/ ۲۲، ۷۲؛ ۳۲/ ۳۲۵؛ ۲۹/ ۷۱) و «الموضوعات» لابنن الجوزي (۲/ ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۷۰، ۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أعددتها»، وظاهر أنه تصحيف، فالمثبت مقتضى السياق، وبه يتم استدلال المؤلف.

وقد قال جل ذكره: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْ فِي عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر]، فدلَّت هذه الآية على خلقها لأنه لا يجوز أن يكون في جنةٍ غير مخلوقة.

OOO

# باب في المعراج

والإيمان بأن الله تعالى عرج برسوله محمد عَلَيْهُ إلى السماء، وهو قوله تعالى: وسُبَحَن الَّذِي أَسَرَى بِعَبْدِهِ اللّهِ عِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ اللّه الله الله الله الله واحدة في اليقظة لا في المنام، ورجع إلى مكة في تلك الليلة التي أسرى فيها به جبريل عَلَيْهِ السّكَمْ، وسار به إلى العرش، ورأى ربّه عَرَقِبَلَ بعيني قلبه وعيني رأسه جميعًا، والإيمان برؤية عيني القلب والرأس، وصلى عَلَيْهِ في السماء الرابعة عند البيت المعمور بالأنبياء والملائكة والرأس، ودخل الجنة فرأى ما فيها، واطلع في النار فرأى ما فيها، وفُرِض عليه رعلي أمته صلاة الخمس، ورجع إلى المكة في تلك الليلة وذلك قبل الفجر.

وسئل ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنهُ في قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَتُكُرُونَهُ وَكُلُ مَالِرَىٰ ﴾ [النجم: ١١] قال: لما رجع رسول الله عَلَيْهُ من المعراج قال: "رأيت ربي في أحسن صورة بعيني رأسي وقلبي"، فشكُّوا المنافقين (١١)، وقالوا: إن موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سأل ربه وقال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِيٰ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] فلم سأل ربه وقال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَركنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣] فلم يجبه إلىٰ ذلك، فكيف رآه هذا؟ فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ أَفَتُكُرُونَهُ وَلَهُ مَالَىٰ وَكُونَهُ وَلَهُ مَالَىٰ وَكُونَهُ وَلَهُ مَالَوٰ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلًا لَهُ وَلَالًا وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا مُؤْلِلًا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلًا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا فَأَلُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَوْلُوا لِلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله أراد: فشكَّك المشركون المنافقين.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من ذكره عن ابن عباس، والنكارة فيه ظاهرة فلم يكن بمكة منافقون، ثم هو مخالف لما صحَّ عن ابن عباس عند مسلم (١٧٦) أنه قال: (رآه بقلبه)، وفي رواية: (رآه بفؤاده مرتين). وأيضًا فقد صحَّ عنه ﷺ أنه لمَّا سئل: هل رأيت ربك؟ قال: (نور أنَّى أراه؟!). رواه مسلم (١٧٨). وانظر: (مختصر الفتاوى المصرية) لشيخ الإسلام (ص٥٧٣).

أيها الجاحدون أتُمارون علىٰ ما يرىٰ حبيبي بعيني رأسه وقلبه جميعًا؟!

قال ابن عباس رَضِّقَالِقَهُ عَنهُ: الخلة كانت الإبراهيم، والتكلم لموسى، والنظر لمحمد صلى الله عليهم أجمعين (١).

ولقد رآه والله بعيني رأسه على بِساط البقاء بنور البقاء إلى الملك الباقي. وروت عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا وقالت: رآه رآه، فقيل: يا أم المؤمنين كيف رآه؟ فقالت: رآه بعيني رأسه كِفاحًا (٢).

فإن أنكر المخالف ويقول: رآه بعينَي قلبِه ويحتج بقول الله تعالىٰ: ﴿مَا كَذَبَٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١].

فقل: هذا ما سئل [ق٥٦] عنه علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ فقال: لمَّا بلغ الحُجُب رآه بعيني قلبه الحرجا، فلما أن بلغ الحجاب رآه بعيني قلبه خارجًا، فلما رُفع الحجب رآه بعيني رأسه و دنا لقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ خارجًا، فلما رَفَع الحجبَ رآه بعيني رأسه و دنا لقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞

وأما قوله ﷺ: «رأيت ربي في أحسن صورة»، فرؤيا منام كما في حديث معاذ الذي سبق تخريجه (ص٤). وانظر: «تفسير ابن كثير» (النجم: ١٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (١١٤٧٥) وعبد الله في «السنة» (٥٦١-٥٦٣) والطبري (٢٢/ ٢٠٨) (١/ ٢٠٨) والحاكم (١/ ٥٦) والضياء في «المختارة» (١٢/ ٢٠٨) (١٨ ٢٨٠) وغيرهم من طرق عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، وهو يخالف ما صحَّ عنها أنه قالت: "من زعم أن محمدًا رأى ربَّه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخَلْقُه سادٌ ما بين الأفق". رواه البخاري (٣٢٣٤) ومسلم (١٧٧).

امول دين الإسلام المول المول

والإيمان بجميع ذلك واجب.

وكذلك الإيمان بالله تعالى أطلع نبيَّه على جميع الأمور التي تكون في أمته إلى أن تقوم الساعة لقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ وَلِمُنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بليٰ»، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، وفي الباب عن جابر عند أبي يعلى في "إبطال التأويلات" (٩٥) بإسناد واو، فيه يوسف بن أحمد بن حرب الأشعري، يتفرَّد بما لا يُتابَع عليه. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله ﷺ بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث. بيان تليس الجهمية" (٧/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) لم أجده. والذي صحَّ عن ابن عباس في تفسير الآية: أنه رآه بفؤاده. رواه مسلم (١٧٦) من رواية عطاء وأبي العالية عنه، والترمذيُّ (٣٢٨١) من رواية عكرمة عنه، والطبراني في «الكبير» (٢١٨) من رواية يوسف بن مهران عنه.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من فسَّر المؤمنين بأبي بكر خاصَّة، وهو خلاف ظاهر الآية.

المقدس، ثم عرج به سماء سماء حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى عندها جنة المقدس، ثم عرج به سماء سماء حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فقال: ﴿ إِذَيَّ شَي السِّدْرَةَ مَا يَعْنَى ﴾ [النجم: ١٦] يعني من النور الذي حفّه الله بها. قال رسول الله ﷺ: ﴿ وعرج بي جبريل عَلَيْهِ السَّدَمُ في النور، فما زلتُ أمُرُ الله بها. قال رسول الله ﷺ: ﴿ وعرج بي جبريل عَلَيْهِ السَّدَمُ في النور، فما زلتُ أمُرُ الله أن قربت من ربي ك ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ عَمّا أَوْحَى الله أن قربت من ربي ك ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ عَمّا أَوْحَى الله أن قربت من ربي ك ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأُوحِي الله ورأسه جميعًا ورأى الآيات بعينيه، فقال النبي ﷺ وفوضع يدَه بين كتفيّ فوجدتُ بردها بين تَندُوتَيّ، فبيّن لي كلّ شيء خلقه. فقال لي: يا محمد، فيمَ يختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت: في الدرجات والكفارات، فقال: ما الدرجات؟ فقلت: إطعامُ الطعام، وإفشاءُ السلام، وصلةُ الأرحام، والصلاةُ بالليل والناس نيام. فقال: وما الكفارات؟ فقلت: إسباغُ الوضوء في السَّبَرات (١)، وكثرةُ المشي إلى الجماعات، وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة بالليل والناس نيام.

قال عَلَيْكُمْ: «فألهمني ربي أن قلت: التحيات الصلوات التطيبات، فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فألهمني ربي أن قلت: السلام

<sup>(</sup>١) السَّبْرة: الغداة الباردة. وفي بعض روايات الحديث: «في المكروهات».

<sup>(</sup>٢) الحديث من قوله: «فوضع يده... إلىٰ هنا» روي بنحوه ضمن رؤيا منام لرسول الله ﷺ، من حديث معاذ عند الترمذي وغيره، وقد سبق تخريجه (ص٤).

وروي بنحوه أيضًا من حديث ابن عباس عند أحمد (٣٤٨٤) والترمذي (٣٢٣٤) وفي إسناده انقطاع، ومن حديث أبي أمامة عند الروياني (١٢٤١) والطبراني (٨/ ٣٤٩) والدارقطني في «الرؤية» (٢٤٨) وغيرهم بإسناد ضعيف.

علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (١).

قال: «ففرض عليّ وعلى أمتي خمسين صلاة، فرجعتُ إلى السماء الرابعة فقال لي موسى عَلَيْهِ السَّلامُ بماذا أمرك ربك؟ فقلت له: فرض عليّ وعلى أمني خمسين صلاةً في كل يوم وليلة، فقال: ارجع إليه فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فرجعتُ إلى ربي فقلت: يا ربّ، إن أمتي لا يطيقون ذلك، فحطّ عني، فرجعتُ إلى موسى فأخبرته بذلك، فقال موسى: ارجع إليه فإن أمّتك لا يطيقون ذلك، فما زلتُ أتردّد بين ربي وبين موسى ويحطُّ عني في كل مرّة بطيقون ذلك، فما إلى خمسِ صلواتٍ، فقال موسى: ارجع إليه، فقلت: فد استحييتُ من كثرة تردُّدي إليه، فقال الله تعالى: يا محمد، لك بالخمس خمسون» (٢).

قال الله عنز ذكرُه: ﴿ لَقَدُرَأَى مِنْ ءَايكتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٨]، فأخبر تعالىٰ ذكرُه أنه رأى ربَّه بعيني قلبه وعيني رأسه ورأى الآيات بعينيه، فقيل له: لا تخبر به قومك فإنهم مشركون، فنكر بذلك، فانتشر الخبر، فجاء أبو جهل

<sup>(</sup>۱) هذا القدر لم يرد في أحاديث الإسراء المسندة، وإنما يذكره بعض المفسرين، ولاسيما المتصوفة منهم. انظر: «تفسير السمرقندي» (البقرة: ۲۸۲) و «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۸۸، ۳/ ۲۷) و «روح البيان» لإسماعيل حقي (۳/ ۳۸، ٥/ ۱۲۱ أتم، ٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحَّ بنحوه في حديث الإسراء الطويل عند البخاري (٣٤٩، ٣٢٠٧) ومسلم (١٦٣، ١٦٣) ومسلم (١٦٣، ٢٠١٥) عن أبي ذر ومالك بن صعصعة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

الماء في التِّيه والفيء دائمًا في التيه.

انفجار الماء في التيه والظل فلم يكن آيةً لفرعون وقومه، وقد قال تعالى: ﴿فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِدِيَّةٍ [النمل: ١٣].

<sup>(</sup>١) الكلمة غير محررة في الأصل، وهذه صورتها: « نفعه ».

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل بضم الياء.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

اصول دين الإسلام باب في المعداء

غاب قال: ﴿ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴾، فلما رأئ الشمس بازغة قال: ﴿ هَذَا رَبِّي هَلذَا أَكُبَرُ ﴾ وسجد لها، فلما غابت قال: ﴿ وَهَذَا رَبِّي هَلذَا أَكُبَرُ ﴾ وسجد لها، فلما غابت قال: ﴿ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ \* مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴾ الآية [الأنعام: ٢٦-٢٩](١)، كما قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا إِلَى مِرْرُشْدَهُ وَمِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥١].

فمن أنكر آياتِ محمدٍ ﷺ فينبغي أن ينكر هذه الآياتِ كلَّها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۹/ ۳۵۲–۳۵۸) و «السمرقندي» (۱/ ٤٦١) و «الكشف والبيان» (۱۲/ ۱۲۲–۱۲۹).

# باب الأفعال

والإيمان بأن الفعل على ثلاثة أوجه: الفرائض والفضائل والمعاصي.

أما الفرائض فبمشيَّة الله تعالىٰ وأمره (١)، وبقضائه ورضائه، وبتقديره وتخصيصه (٢) وعلمه، وحُبِّه واختياره.

وأما الفضائل فبمشيَّة الله وقضائه ورضائه، وبتقديره وتخصيصه، وحُبِّه واختياره.

وأما المعاصي فبمشيَّة الله، لا بأمره ولا برضائه، ولا بحُبِّه ولا بتخصيصه.

وقال أحمد بن حنبل رَضِّاللَّهُ عَنهُ: إن الله يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من العطيع، وقرأ: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ اللهُ عَالَمُهُ مُ اللهُ عَنى: طاعتهم، والله يكرهه (٣).

<sup>(</sup>١) أي: أمره الشرعي المقتضي للوجوب، ولذا لم يذكره في الفضائل، ونفاه في المعاصي، مع إثباته أنها بمشيئة الله.

<sup>(</sup>٢) أي: باصطفائه وتوفيقه، ولذا نفاه عن المعاصي مع إثباته أنها بمشيئة الله.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو الفضل التميمي (ت ٢٠) في «اعتقاد الإمام أحمد» (ص٥٥)، وقال: حكاه ابن أبي داود. وفي إطلاق «أن الله يكره الطاعة من العاصي» = نظر، فإن الله يقول: ﴿إِن تَصْفُرُواْ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ [الزمر: ٧]. وأما كراهة انبعاثهم فلِما ذكره الله تعالىٰ في الآية التالية: ﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّهُ.

والخلق على ثلاثة أصناف: المخلصين والمنافقين والكافرين.

وأن الله تعالىٰ يفرق بين الكافر والمؤمن، ويفرق بين الكفر والإيمان، فأوجب موضع الكفر الإيمان وأوجب موضع النفاق الإخلاص، وأوجب موضع الذنب التوبة.

والتوبة فريضة على المؤمنين والمُختصِّين لقوله تعالىٰ: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

وفرض الله تعالىٰ الإخلاصَ والإيمانَ لقول تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَمُرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقول تعالىٰ: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآةَ رَبِّهِ عَلَيْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقول تعالىٰ: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآةً رَبِّهِ عَلَيْهُ مَلَ عَمَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْهُ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وفرض الإيمانَ على الكفار أن يؤمنوا بالله ورسوله، لقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُولَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم ﴾ الآية [الحديد: ٨]، وقوله تعالى: ﴿فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢٠].

### 000

والإيمان بأن رسول الله عَلَيْ كلَّم أهل القليب يوم بدرٍ وكانوا(١) مقتولين، فناداهم: «يا أبا جهل، ويا مغيرة (٢)» وسمَّاهم بأسمائهم فأجابوه، فقال لهم رسول الله عِنَيْة: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟» يعني من العذاب، قالوا:

أفي الأصل: «فكانوا».

<sup>(</sup>٢) كذا، وليس في قتلي بدر أحد اسمه «مغيرة».

بلىٰ. فقال لهم: «كيف ترون أمّتي في الجنان؟»، فقالوا: قد أطلعنا الله عليهم وعلى منازلهم في الجنة وهم فرحون مستبشرون بما آتاهم الله من فضله، وأنت على الحق ولم نؤمن بك لشقائنا وخِذلاننا. وسمع الصحابة النداء من رسول الله على الجواب من أولئك، فقال عمر رضيًا يَسَّخُ فَذَاكُ أبي وأمي، أليس هم موتىٰ؟ قال: «نعم، فإن الله تعالىٰ أذن لهم حتىٰ نطقوا بالجواب لي»(١).

000

والإيمان بأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن (٢).

فإن قال مخالف: كيف ذلك؟

فقل: إن الله تعالى أنزل القرآن وذكر فيه الحلال والحرام، والفرض والسنة، والأمر والنهي، والناسخ والمنسوخ، والتأويل والتنزيل، والخاص والعام، والمحكم والمتشابه، فلم يهتد أحدٌ (٣) إلىٰ ذلك، فجاء النبي عَلَيْمُ

<sup>(</sup>۱) منكر بهذا السياق، لم يُروَ في شيء من الروايات أنهم أجابوا وأن النبي عَلَيْقُ سألهم عن حال أمته. والصحيح من ذلك ما رواه أحمد (١٢٠٢٠) ومسلم (٢٨٧٤) من حديث أنس قال: سمع المسلمون النبي عَلَيْقُ وهو ينادي على قليب بدر: «يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أميَّة بن خلف، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا». قالوا: يا رسول الله، تنادي قومًا قد جيَّفوا. قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا».

<sup>(</sup>٢) قاله مكحول، أسنده عن الأوزاعي عنه سعيدُ بن منصور (٢٥٦٧ - تفسير) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (٩٥) والبيهقي في «المدخل إلىٰ السنن» (١٠٤٣). وقاله أيضًا البربهاريُّ في «شرح السنة» (ص٠٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يهتدي أحدًا».

المدل دين الإسلام المسلم المسل

والسنة قاضية على القرآن لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَالسَانَةُ وَالمائدة: ٦٧] فقَسَم وبيَّن وشرح لهم.

فإن قيل: كيف ذلك؟

نقل: إن الله تعالى أراد أن يكرم محمدًا عَيَالِيَةُ والعلماءَ من بعده، فلو كان آبات القرآن محكماتٍ كلَّها لم يحتَجُ أحدٌ (١) إلى النبي عَلَيْةُ ولا إلى أحد من العلماء بعده؛ فمِن ذلك: جَعْلُ بعضِه خاصًا وبعضه عامًا، وبعضه ناسخًا وبعضه منسوخًا، ونحو هذا.

#### 000

والانقياد واجب للأمراء والسلاطين والطاعةُ لهم، وهو من أصول الدين والسنة، وأن لا يخرجَ عليهم بالسيف وإن جاروا، وأن يُسمعَ ويطيعَ لهم ولو كان عبدًا حبشيًّا (٢).

ومتابعة السلطان في سبعة أشياء: ضرب الدراهم [ق٧٧] والدنانير إليهم، والكيل والوزن إليهم، والأحكام إليهم، والجمعة والعيدين إليهم، والحج، والجهاد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحدًا».

<sup>(</sup>٢) ورد الأمر بطاعة الأمير ولو كان «عبدًا حبشيًا» في أحاديث عدة، منها: حديث أنس عند البخاري (٧١٤٢)، وحديث العرباض بن سارية عند أحمد (٧١٤٢) وأبي داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وغيرهم.

فإن دُعينا إلىٰ ذلك وإلىٰ ما يوافق السنة والكتاب أجبناهم. وإن دُعِينا إلىٰ غير ذلك طلبنا إليهم الاستعفاء (١)، فإن تُركنا وإلَّا نقف عنهم ولا نلعنهم.

وصلاةُ الجمعة والعيدين خلف كل إمام جائزةٌ برَّا كان أو فاجرًا(١), ويختار لنفسه في سائر الصلوات لمن يثق بدينه (٣).

والحج والجهاد ماضٍ معهم تامُّ<sup>(٤)</sup>، لا يُبطله جور جائرٍ منهم. ودني الخراج والصدقات والغنائم والفيء إليهم جاروا في ذلك أم عدلوا.

والانقياد واجب لوُلاتهم، لا يُنزَع يدٌ عن طاعتهم، ولا يُخرَج عليهم بالسيف ما أقاموا الصلاة، ولا يُطاعون في معصية الله تعالىٰ بل يُصبَر عليهم وإن جاروا، ولا يُمنعون حقوقهم ولا يُنكث بَيعتُهم (٥).

<sup>(</sup>۱) الاستعفاء: أن تطلب إلى من يُكلِّفك أمرًا أن يُعفيك منه، أي يصرفه عنك. العين (١) (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فاجر».

<sup>(</sup>٣) قيل لسفيان الثوري لمَّا ذكر الصلاة خلف كل برِّ وفاجر: الصلاة كلُها؟ قال: الا. ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صلِّ خلف من أدركت. وأما سائر ذلك فأنت مغبَّر، لا تصلِّ إلا خلف من تثقُ به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة السنده هبالله الطبري في «شرح السنة» (٣١٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي «السنة» لحرب الكرماني (ص٤٠): «قائم». وقارن هذه الففرة واللاحقة بكتاب حرب، فكأن المؤلف صادر عنه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ببغيتهم»، وكتب فوقه: «بعدهم»، كلاهما تصحيف. هذا، والأحاديث الدالة علىٰ ذلك كثيرة، منها عوف بن مالك الأشجعي مرفوعًا: «خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلُّون عليكم، وشرال

امدل دين الإسلام

ومن كان من أثمتهم مبتدعًا داعيًا إلى بدعةٍ تُصلَّىٰ خلفه الجمعة ثم تُعَاد فُهُ العد ذلك، وكذلك العيدين (١).

ولا يجوز لأحد أن يبيت (٢) [ليلة ولا يرئ أن] عليه إمامًا، كان بارًا أم ناجرًا (٣).

ومن السنة الصبر علىٰ الأُمَراء وإن جاروا<sup>(٤)</sup>.

000

والجماعة: ما اجتمع عليه أصحابُ رسول الله عِيَالِيْ ومَن بعدهم من أهل

أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئًا تكرهونه فاكْرُهوا عملَه، ولا تنزِعوا يدًا من طاعة». رواه مسلم (١٨٥٥).

- (۱) هذا إذا كانت البدعة مكفِّرة كبدعة الجهمية، ولذا كان الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف لا يرون الصلاة خلف الجهمية، إلا الجمعة ونحوها مما لا يُقيمها إلا الإمام أو نائبه، قال أحمد: «لا نَدَع إتيانَها (أي الجمعة) فإن صلَّىٰ رجلٌ أعاد الصلاة». وسئل عن الجمعة أيام كان يصلي الجُمّع الجهميةُ قال: «أنا أعيد، ومتىٰ ما صليتَ خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعِذ». قيل له: وبِعَرَفَة؟ قال: «نعم». انظر: «السنة» لابنه (٤) و «مسائله» لأبي داود (٢٠٥، ٣٠٥).
- (٢) في الأصل: «يثبت»، تصحيف. وما بين الحاصرتين مستدرك من «شرح السنة» للبربهاري (ص٥٦).
  - (٣) في الأصل: «فاجر».
- (٤) لقوله ﷺ: «من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شِبرًا مات مِيتةً جاهلية». أخرجه البخاري (٧٠٥٣) ومسلم (١٨٤٩) من حديث ابن عباس.

اب أجبناهم. وإن دُعِينا إلىٰ نقف عنهم ولا نلعنهم.

ائزةٌ برًّا كان أو فاجرًا(٢)،

جور جاثرٍ منهم. ودفع لك أم عدلوا.

تهم، ولا يُخرَج عليهم عاليٰ بل يُصبَر عليهم

ي يصرفه عنك. «العين»

صلاة كلُّها؟ قال: «لا، اثر ذلك فأنت مخيَّر، ماعة». أسنده هبة الله

وقارن هذه الفقرة

الأشجعي مرفوعًا: ون عليكم، وشرار ومن كان من أئمتهم مبتدعًا داعيًا إلىٰ بدعةٍ تُصلَّىٰ خلفه الجمعة ثم تُعَاد ظُهرًا بعد ذلك، وكذلك العيدين (١).

ولا يجوز لأحد أن يبيت (٢) [ليلة ولا يرئ أن] عليه إمامًا، كان بارًا أم فاجرًا (٣).

ومن السنة الصبر على الأُمَراء وإن جاروا(٤).

000

والجماعة: ما اجتمع عليه أصحابُ رسول الله عَلَيْة ومَن بعدهم من أهل

أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئًا تكرهونه فاكْرَهوا عملَه، ولا تنزِعوا يدًا من طاعة». رواه مسلم (١٨٥٥).

- (۱) هذا إذا كانت البدعة مكفِّرة كبدعة الجهمية، ولذا كان الإمام أحمد وغيره من أثمة السلف لا يرون الصلاة خلف الجهمية، إلا الجمعة ونحوها مما لا يُقيمها إلا الإمام أو نائبه، قال أحمد: «لا نَدَع إتيانَها (أي الجمعة) فإن صلَّىٰ رجلٌ أعاد الصلاة». وسئل عن الجمعة أيام كان يصلي الجُمّع الجهمية قال: «أنا أعيد، ومتىٰ ما صليتَ خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعِدْ». قيل له: وبِعَرَفَة؟ قال: «نعم». انظر: «السنة» لابنه (٤) و «مسائله» لأبي داود (٣٠٥، ٣٠٥).
- (۲) في الأصل: «يثبت»، تصحيف. وما بين الحاصرتين مستدرك من «شرح السنة» للبربهاري (ص٥٦).
  - (٣) في الأصل: «فاجر».
- (٤) لقوله ﷺ: «من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شِبرًا مات مِيتةً جاهلية». أخرجه البخاري (٧٠٥٣) ومسلم (١٨٤٩) من حديث ابن عباس.

000

والمكاسب والتجارات مُطلقةٌ (١) إذ بان صحتها على شرط الكتاب والسنة، فإذا ظهر فسادها أخذ البُلغَة مِن أطيبها وترك سائرها.

والحلال ما تيَّقنه والحرام ما تيَّقنه، والشبهة ما حاك في صدرك.

000

ومن طلَّق امرأته [ثلاثًا] (٢) فلا تحلُّ له حتىٰ تنكح زوجًا غيره (٣).

والإيمان بأن لله أمرًا بغير إرادة، وإرادةً بغير أمر. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر إبليس اللعين أن يسجد لآدم عَلَيْهِ السَّلَمُ ولم يُرِد (١) منه الله تبارك وأمر آدم عَلَيْهِ السَّلَمُ أن لا يأكل من الشجرة وأراد أن يأكل منها فأكل

<sup>(</sup>١) أي: مباحة. والمؤلف صادر عن البربهاري (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة الفقهية ذكرها بعض أئمة السنة في الاعتقاد مخالفة للشيعة الذين يرون أن الطلاق الثلاث المجتمعات لا تقع أصلًا أو أنها تقع واحدة، وإن كان الثاني له مَن قال به قلّة من أهل السنة. وممن ذكرها: الإمام أحمد في رسالته إلى مسدّد، والبربهاري، وابن شاهين. انظر: «الجامع في عقائد أهل السنة» (ص ٧٠، ٢٥٨، ١٩٩٨)، واحلن العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للقفال الشاشي (٧/ ٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يريد».

إن إرادته تسبِق أمرَه.

#### **\$\$**

والدعاء للأئمة والسلاطين بالصلاح من أهل السنة(١).

والإمساك والكف عن الخوض في الفتنة واجب، فإن ابتُلي بها أحدٌ قدَّم مالَه دون نفسه، ثم نفسَه دون دينه، وكفَّ يده ولسانه وهواه (٢).

وما كان من قتالٍ بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة (٣).

#### 000

والإيمان بأن الله تعالى عالم بعدد أهل الجنة ومن يدخلها، وبعدد أهل النار ومن يدخلها، وهو عالم بما كان وبما يكون وما لم يكن (٤)، علمه بالأول كعلمه بالآخر، وعلمه بالآخر كعلمه بالأول، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، أحاط علمُه بالدنيا والآخرة.

Harris

<sup>(</sup>۱) كذا السياق في الأصل، والظاهر أن فيه سقطًا. وعبارة البربهاري (ص١١٣): «وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله».

<sup>(</sup>۲) قارن بالحرب الكرماني (ص ٤٠). وقد قال جندب بن عبد الله البجلي رَسَحُولَلِهُ عَنْهُ في وصيةٍ له: «وإن عرض بلاء فقدٌم مالَك دون نفسك، فإن تجاوز البلاءُ فقدٌم مالَك وفي في وصيةٍ له: «وإن عرض بلاء فقدٌم مالَك دون نفسك دون دينك، فإن المَحْروبَ من حُرب دينَه، وإن المَسلوب من سُلب دينَه». ونفسك دون دينك، فإن المَحْروبَ من حُرب دينَه، وإن المَسلوب من سُلب دينَه». أخرجه مسدد (المطالب: ٣١٣٤) وأحمد في «الزهد» (١١٣٤) والبيهقي في «الشعب» أخرجه مسدد (المطالب: ٣١٣٤) وأحمد في «الزهد» (١١٨٧). قال الحافظ: صحيح موقوف.

<sup>(</sup>۳) قاله البربهاري (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يكون».

وسئل الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن عبد الله الابشيوي بالإرا) قول الشيخ أبي عبد الله ابن بابيك بالشر<sup>(۲)</sup> في «كتاب المتصرف»: إن الله يمرئ الأشياء موجودًا ويعلمها معدومًا؟

فأجابه وقال: إني أنا أيضًا على هذه الحالة، أني أرئ الأشياء موجودًا وأعلمها مفقودًا، وهو صفة المخلوقين، وأن الله تعالى لم يزل سميعًا بصرًا، عالمًا قادرًا، عليمًا حكيمًا، مريدًا متكلمًا، وأنه تعالى بصفاته لم يزل كاملا، فإن رأى الأشياء عند وجودها لم يتأكد بصفات كاملة! وهذا هو المعنى الذي يؤدي إلى أنه زاد في كتابه «كمالًا»، وهذا لا يجوز، وهو صفة المخلوقين، فإن الزيادة والنقصان لا يلحق صفاتِه تبارك وتعالى، بل لم يزل صفاته على غابة الكمال في الأحوال وعدمها، يراها في معدومها كما يراها في موجودها(٢).

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «رأيتُ ليلةَ المعراج الجنةَ وأهلَها في النعبم،

<sup>(</sup>١) لم أهتد إليه.

<sup>(</sup>۲) كذا إعجامه في الأصل، ولعل المراد: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن باينك \_ أو بانيك \_ الصوفي. له ذكر في «ذم الكلام» للهروي (٩٤٧ – الهامش)، و «الأنساب المتفقة في الخط» لابن القيسراني (ص ١٩)، و «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٢٠٥)، و «تاريخ دمشق» (١٤/ ٣٢٥) (٧٣/ ٢٥)، والظاهر أنه عاش في نهاية القرن الرابع.

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام فيه نظر، فإن المعروف أن الرؤية تكون للموجود، ولا تتعلَّق بالمعدوم، ولذا يؤوِّلُ مَن يؤوِّلُ من السلف والخلف نحوَ قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ بأن المعنىٰ: ﴿ لِنَرَىٰ ﴾، لأن الله قد علمه قبل وقوعه، ولكنَّه لمَّا يَرَه. انظر: «تفسير مقاتل» (١/١٥٥)، و «الكشف والبيان» (٤/ ١٧٩)، و «البسيط» (٣/ ٣٧٩)، و «ابن كثير» (العنكبوت: ٣).

ورأبتُ النارَ وأهلَها في العذاب»(١). وهذا الخبر صحيح، ولم يدخل الجنة والناد واحد (٢).

وإنما سُمِّي جعفر الطيار لأن النبي عَلَيْ قال: «رأيتُ جعفر في الجنة بطبرا").

# 000

(۱) لم أجده بهذا السياق، وفي الباب عدة أحاديث، منها حديث أسامة بن زيد: "قمتُ على باب الجنة، فإذا عامَّةُ مَن دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجَدِّ محبوسون، إلا أصحابَ النار فقد أُمر بهم إلى النار، وقمتُ على باب النار، فإذا عامَّة من دخلها النساء، رواه البخاري (٥١٩٦) ومسلم (٢٧٣٦).

وجه استدلال المؤلف بمثل هذه الأخبار: أن الله أرئ نبيّه أهل الجنة في الجنة ولمّا يدخلوها، وكذلك أهل النار، فإذا كان الله أرئ النبيّ يَكِيْقُ المعدوم قبل وقوعه، فكون الله تعالىٰ يرئ الأشياء قبل وقوعها من باب الأولىٰ. وقد يجاب بأن الله أراه أمثالَهم وصورَهم، والله أعلم.

(٢) في الأصل: ﴿واحدا».

(٣) أخرجه الترمندي (٣٧٦٣) وأبو يعلى (٦٤٦٤) وابن حبان (٧٠٤٧) والحاكم (٣/ ٢٠٩) من حديث أبي هريرة بنحوه، وإسناده ضعيف كما ذكره الترمذي عقب الحديث والذهبيُّ في «تلخيص المستدرك». ولكن له أصل، فقد أخرج البخاري (٣٧٠٩) وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا سلَّم علىٰ ابن جعفر قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين».

هذا، ورؤية النبي عَلَيْ جعفرًا في الجنة ليست رؤية لما لم يقع بعد، بل هو شيء قد حصل، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواحهم في جوف طيرٍ خضرٍ تسرح في الجنة حيث شاءت.

# باب في اللوح المحفوظ

والإيمان باللوح المحفوظ أنه حقّ يُستنسَخ منه أعمال العباد كما سبق فيه من كلام الله سبحانه وقضائه وقدره، لقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَلِ فَيه من كلام الله سبحانه وقضائه وقدره، لقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَلِ فَيه من كلام الله سبحانه وقضائه وقضائه وقدره، لقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَ القَمْر: ٣٥]، ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَلَّ ﴾ [القمر: ٣٥]، عني مكتوب في اللوح المحفوظ.

وأن الله تعالىٰ ينظر فيه كل ثلاث ساعات (١) ليخلق ما يشاء ويرزق من يشاء، ويحيي من يشاء، ويعني من يشاء، ويعني من يشاء، ويفقر من يشاء.

والإيمان بأن الخلائق كلَّهم من الجن والإنس، والبهائم والهوام، والإيمان بأن الخلائق كلَّهم من الجن والإنس، والبهائم والهوام، والوحوش والطيور، وكلَّ دابةٍ في البر والبحر= لا يصنعون شيئًا إلا بمشيَّة الله تعالىٰ وعلمه وقدرته، وقَسَم أرزاقهم بحكمته وإرادته، وفرغ تعالىٰ من الخَلْق والخُلُق (٢) والرزق والأَجَل.

000

<sup>(</sup>۱) كذا، والذي في حديث ابن عباس موقوفًا: "ينظر فيه كلَّ يوم ثلاثمائة وستين نظرةً، ففي كل نظرةٍ منها يخلق ويرزق..." إلخ بنحوه. أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣٠٨٨) والطبري (٢١/ ٢٦٠) (٢١/ ٢٦٠) والطبراني في «الكبيبر» (١٠/ ٢٦٠) (٢١/ ٢٧) والحاكم (٢/ ٤٧٤) والضياء في «المختارة» (١٠/ ٧١) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا عليه، إلا عند الطبراني في الموضع الثاني فمرفوع بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) لعله نظر في هذا إلى حديث ابن مسعود: ﴿إِنَّ الله تعالَىٰ قَسَم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم . أخرجه البخاري في ﴿الأدب المفرد ﴾ (٢٧٥) موقوفًا عليه، وقد روي مرفوعًا ولا يصحّ. انظر: ﴿العلل اللدارقطني (٨٧٢).

والإيمان بأن الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ باليد واللسان والقلب، والثلاثة تلزم السلطان، والاثنتان (١) تلزم العالم، والواحدة (٢) تلزم جميع الناس، لقول تعالى: ﴿ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَاصْبِرْعَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ فَاللهُ عَنْ مُ الْمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

## 000

ولا نبيح (٣) قتلَ أحدِ من المسلمين وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا بإحدى ستة:

- ١ زنًا بعد إحصان.
- أي وكفرًا من (٤) بعد إيمان.
- ﴿ أُو قتل نفسِ مؤمنةٍ فيُقتَل عوضَه.
- ﴿ أُو مَن ردَّ علىٰ شيءٍ من القرآن.
- ﴿ أُو من ردَّ شيئًا (٥) من سنة رسول الله ﷺ. [ق٢٨]
- ﴿ أُو خارجيٌّ خرج على الإسلام بالسيف، فإنه يحلُّ قتلُ الخوارج إذا

<sup>(</sup>١) أي: باللسان والقلب.

<sup>(</sup>٢) أي: بالقلب فقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "يبيح".

<sup>(</sup>٤) غير محرر في الأصل، يحتمل: «وكفران»، هذه صورته: «وكغرابي والمالية اللهام المالية اللهام المالية اللهام المالية الم

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (شيء).

عارضوا [أهل](١) الإسلام في أنفسهم وأهليهم وأموالهم.

وما سوى ذلك فدَمُ المسلمين على المسلمين حرام إلى أن تقوم الساعة.

ولا يُشهَد لأحد<sup>(٢)</sup> بحقيقة الإيمان، إلا أن تستكمل فيه خصالُ السنة وشرائع الإسلام كلُّها<sup>(٣)</sup>.

ولا يُشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد لهم النبي وَيَالِيَّةُ ونزل فيهم القرآن، وهم العشرة الذين [بشرَّهم النبي وَيَالِيَّةُ بالجنة، والذين](٤) بايعوا النبي وَيَالِيَّةُ بالجنة، والذين](٤) بايعوا النبي وَيَالِيَّةُ تحت الشجرة(٥).

ولا يُكفَّر أحدٌ من أهل القبلة بذنب صغيرًا أو كبيرًا، ولا يُخرج عن الإسلام إلا من ردَّ علىٰ شيء من الأوامر والنواهي، وصلَّىٰ لغير الله أو ذبح لغير الله(٦).

000

<sup>(</sup>١) زيادة مقترحة لإقامة السياق، وعبارة البربهاري (ص٥٨): «ويحلُّ قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم...».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لأحدا».

<sup>(</sup>٣) قارن بالبربهاري (ص٦١-٦٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة مقترحة لإقامة السياق، ولعل نحوها سقط من الناسخ لانتقال النظر من «الذين» إلى مثله.

<sup>(</sup>٥) لقوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ الآية [الفنح: ١٨]، وقوله ﷺ: ﴿ لا يدخل النارَ \_ إِن شاء الله \_ مِن أصحاب الشجرة أحدٌ، الذين بايعوا تحتها ، رواه مسلم (٢٤٩٦) من حديث أم مبشّر.

<sup>(</sup>٦) البربهاري (ص٦٤).

ولا نُصدِّق (١) المنجمين والكهنة، لقوله تعالىٰ: ﴿ قُلُلَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْكَهِنَة ، لقوله تعالىٰ: ﴿ قُلُلَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ السَّمَا وَالْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥].

و المنظر في كتاب الجَمَل ولا في كتاب صِفِّين (٢)، ولا في العزائم، ولا في النجوم إلا فيما يُستعان به على أوقات الصلوات.

## 000

ولا تصحب أحدًا من الناس إلا من تراه ينصحك في أمر دينك ويُشفق عليك في أمر آخرتك.

### 000

ولا تأمن من مكر الله فإنك لا تدري على أي شيء تموت، وعلى ماذا يُختَم أمرُك: على حكم الشقاوة؟

#### 000

و لا تُقنِّط من رحمة الله تعالى \_ يعنى المسرف على عصيان الله تعالى \_

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يصدق»، وكذا «ولا ينظر» في السطر التالي.

<sup>(</sup>۲) أَلَف غير واحد كتاب الجَمَل وكتاب صفِّين، منهم: أبو مخنف لوط بن يحيى (۲) أَلَف غير واحد كتاب الجَمَل وكتاب صفِّين، منهم: أبو مخنف لوط بن يحيى (ت٧٥٧) والواقدي (ت٧٠٧) ونصر بن مزاحم (ت٢١٢) وغيرهم، وعامَّتهم من المتروكين الهلكي.

وقال يحيىٰ بن يحيىٰ التميمي (ت٢٢٦) إمام أهل خراسان في زمانه: من نظر في كتاب صِفّين حمله علىٰ سَبِّ الصحابة. «تاريخ الإسلام» (٥/ ٧٣٢).

وفي «السنة» للخلال (٧٠٨) أن عصمة بن عصام أراد أن يكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم وهو من الثقات فنهاه الإمام أحمد وقال: وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام؟!

لقول من تعالى: ﴿ وَلَا تَا يُنَسُواْ مِن رَّ وَحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَا يَعَسُمِن رَّ وَحِ ٱللَهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ الل

000

والاجتناب واجب عن الخصومات، لقول النبي رَبِيَا اللهُ: «أول ما نهي الله عنه بعد عبادةِ الأوثان وشرب الخمور: المِرَاءُ (١)»(٢).

وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ذَرُوا المراءَ، فإن الذين يمارون فأنَّىٰ (٣) أشفع لهم يوم القيامة ؟!»(٤).

ولقول النبي ﷺ: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى (٥) وسبعين فرقة

<sup>(</sup>١) رسمه في الأصل: «المرى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه هنَّاد في «الزهد» (٢/ ٥٥٧) وأبو داود في «المراسيل» (٥٠٦) عن عروة بن رويم – من صغار التابعين – عن النبي رَبَيْكُمْ مرسلًا بنحوه، ولفظه: «... بعد عبادة الأوثان: شربُ الخمر ومُلاحاة الرجال».

ورواه الطبراني في «الكبير» وغيرُه مسندًا من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وأنس معًا (٨/ ١٥٢) ـ ولفظ المؤلف به أشبه ـ.، ومن حديث أبي الدرداء ومعاذ (٧٠/ ٨٣)، وحديث أم سلمة (٢٣/ ٢٥٠)، وأسانيدها واهية بمرَّة.

<sup>(</sup>٣) غير مضبوط في الأصل، أخشىٰ أن يكون أصله: «فإنى لا» فسقطت «لا».

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث طويل عند الطبراني (٨/ ١٥٢) والآجري في «الشريعة» (١١١) وابن عساكر في «التاريخ» (٣٣/ ٣٦٨، ٣٧٠) عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وأنس، وإسناده واه بمرَّة كما سبق آنفًا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أحد».

واحدة منها ناجية والباقون في النار، وانفرقت النصارئ على اثنتين<sup>(۱)</sup> وسبعين فرقة الواحدة ناجية والباقون في النار، وستفترق أمتي على ثلاثة<sup>(۱)</sup> وسبعين فرقة واحدة منها ناجية والباقون في النار». قيل: يا رسول الله، من الواحدة الناجية؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي». قيل: ومَن الذين هم في النار؟ قال: «هم أصحاب الرأي والقياس»<sup>(۱)</sup>.

000

والاجتناب واجب عمَّن يقول «لِمَ» و«كيف» في صفات الله تعالى، ويقف عند المتشابهات من القرآن، ولا يفسر الأحاديث المقفلة لأن مفاتيحها مع رسول الله عَلَيْتُ.

000

وحبُّ العرب إيمان وبغضهم نفاق(٤).

000

(١) في الأصل: «اثنين».

(٢) كذا في الأصل، والوجه «ثلاث».

- (٣) لم أجد الحديث بهذه الزيادة «قيل: ومن الذين هم في النار...» إلخ. وقد روي حديث الافتراق ضمن الحديث الطويل المشتمل على الحديثين السابقين، وفيه: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي: مَن لم يُمارِ في دين الله...»، والزيادة هذه تناسب إيراد المؤلف للحديث في النهي عن المراء، فلا أدري هل سقطت على الناسخ، أم لم يذكرها المؤلف أصلًا.
- (٤) روي هذا حديثًا مرفوعًا عند الحاكم (٤/ ٨٧) وغيره عن أنس. إسناده واو، فيه الهيثم ابن جمَّاز، متروك منكر الحديث، وبه تعقَّب الذهبي تصحيح الحاكم. وقد استشهد به حرب في «الاعتقاد» (ص٥٦) عند الرد على «الشعوبية الذين لا يحبون العرب، ولا يقرُّون لهم بفضل... ويضمرون لهم الغلَّ والحسد والبغضة في قلوبهم».

والرؤيا حق من الله عَزَّقَ عَلَ إذا رأى العبد في منامه شيئًا مما ليس بضغن والرؤيا حق من الله عَزَّقَ عَلَىٰ عالم فيصْدُق فيه ليفسِّرَه علىٰ أصل وقصَّها. علىٰ من يراه (١٠): يَقُصُّ علىٰ عالم فيصَدُق فيه ليفسِّرَه علىٰ أصل تأويله الصحيح. وكان الرؤيا من النبيين عليهم السلام [وحيًا] (٢).

وأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليس بشيء، وقد قال النبي وَيَكِيْرُ: «إن الرؤيا الصالحة للعبد المؤمن كلامٌ يتكلم به الرب عز وجل» (٣). وبالله التوفيق.

#### 000

والإيمان بأن الله تعالىٰ يَأْجُر المريضَ علىٰ مرضه، والشهيدُ أعظم ثوابًا.

والإيمان بأن الصلوات الخمس واجبة على كل مؤمن ومؤمنة في كل يوم وليلة، لا زيادة فيها ولا نقصان، فمن قال: هنَّ أكثر فهو مُبتدع، ومن قال: أقل فهو كافر.

<sup>(</sup>۱) رسمه في الأصل: «يريه». والسياق فيه قلق، ولفظ حرب الكرماني (ص٥٣-٥٤) والمؤلف صادر عنه: «... فقصَّها علىٰ عالم وصدق فيها، وأوَّلها العالم علىٰ أصل تأويلها الصحيح ولم يحرِّف= فالرؤيا وتأويلها حينئذٍ حقٌّ».

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة من «الاعتقاد» لحرب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه حرب (ص ٢٣٩) وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٩٦) والطبراني ـ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٨/ ٢٧٥) ـ من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «رؤيا المؤمن كلام يُكلِّم به العبد ربُّه في المنام». في إسناده راو مجهول، وهو في «الصحيحين» (خ٧٨٦، م٢٦٦٤) من طريق آخر عن عُبادة بلفظ: «رؤيا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة».

ولا يقبل الله شيئًا منها إلا في أوقاتها المعلومة، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّهِ سَلَّةَ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وبأن الصلوات الخمس في الجماعة سنة مؤكدة على الرجال دون النساء، لا يجوز تركها إلا من عذر، لقوله تعالى: ﴿ وَأُعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] يعني: الصلوات الخمس في الجماعة (٢)، وقولِه تعالى: ﴿ وَأَرْحَعُواْ مَعَ الزَّكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣] يقول: صلوا مع المصلين في الجماعة.

#### 000

ولا تجوز الصلاةُ خلف المبتدعة، ولا مجالستُهم ولا مؤاكلتُهم، ولا يُعاد مريضهم ولا تُشيَّع جنائزهم، ولا يُسلَّم عليهم ولا يصلَّىٰ علىٰ موتاهم، ولا ترحُّمُهم (٣) ولا بعد مماتهم، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ

<sup>(</sup>١) لم أجد من فسّر الآية بهذا التفسير الإشاري الغريب المخالف لسياقها.

<sup>(</sup>٢) جاء في «فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» للبدر الفيومي (٣١٨/٣): «ونقل الزمخشري عن مقاتل بن حيَّان أنه سأل أبا حنيفة هل تجد صلاة الجماعة في القرآن؟ قال: لا يحضرني. قال: في قوله تعالى: ﴿وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّحِدِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]، وقال ابن المبارك: في قوله تعالى: ﴿وَالْعُتَصِمُواْ يِحَبُّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾. ولم أجد هذا النقل عن ابن المبارك في مظانّه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ايرحمهم".

فِي دِينِكُمْ ﴿ النساء: ١٧١] يعني: لا تبتدعوا ولا تناظروا أهلَ البدع(١) ، وقولُ تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَقَعُدُواْ (٢) مَعَ هُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مَ ﴾ [النساء: ١٤٠] وقولُ متى يرجعوا عنه، يعني: عن البدعة إلىٰ السنة ومن الباطل إلىٰ الحق.

وهو قول على: ﴿ وَالْقَيْنَابَيْنَهُ مُو الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمُ الْقِيكَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُ وَانَارَا لَهُ وَهُ وَ قول على: ﴿ وَالْقَيْنَابَيْنَهُ مُو الْعَدَانِ وَعِلَاللَّهُ عَنَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

وقد قال النبي عَلَيْ الله تناظروا أهل البدع، فإنهم يَلْبِسون على المسلمين دينَهم ولا يرجعون من البدعة إلى السنة (٤)، لقوله (٥) تعالى: ﴿وَحَرَامُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) تفسير مخالف للفظ الآية وسياقها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فلا تقعد»، سهو، ولعله اشتبهت عليه بآية الأنعام التي الخطابُ فيها للواحد: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَ ﴾ [٦٨].

<sup>(</sup>٣) لم أجده عن ابن عباس، ولا ينبغي له أن يقوله! فالآية في اليهود، وما ذكره المؤلف قد يؤخذ من إشارة الآية، فأهل البدعة والأهواء لهم بعض شَبَه باليهود؛ من تحريف للنصوص، ونبذ للكتاب والسنة وراء ظهورهم، وشدة العداوة لأهل الحديث والأثر.

<sup>(</sup>٤) لم أجده عند غيره، ويغني عنه حديث عمر: «لا تجالسوا أهلَ القدر ولا تُفاتحوهما. أخرجه أحمد (٢٠٦) وأبو داود (٤٧١) وابن حبان (٧٩) والحاكم (١/ ٨٥) بإسناد فيه راوٍ مجهول. وفي الباب حديث عائشة المتفق عليه: «فإذا رأيتِ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكِ الذين سمَّىٰ الله فاحذروهم».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، والسياق يحتمل: «كقوله».

قَرْبَةٍ أَهْلَكَ نَهَا أَنَّهُ مُلَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥] يعنبي به: الموتى لا برجعوا إلى الدنيا أبدًا [ق٢٩] من الآخرة، وكذلك لا يرجع المبتدعة الضالة عن ما هم عليه أبدًا ولو أقمتَ عليهم بأقوى حجة.

000

وإخراج الزكاة والصدقات واجبة من جميع ما وقع عليه الزكاة. وينبغي أن يُسلمها من (١) الإمام ليُفرِّقها على المستحقين، وإن بعض الروافض لا يرون ذلك وليس هو في شرائطهم (٢).

000

والإيمان بأن باب التوبة مفتوح حتى تطلُع الشمس من المغرب لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ اَيَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ يعني به طلوع الشمس من المغرب (٣) ، ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ يعني: أهل الشرك ﴿ لَرَ تَكُنْ اَمَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْ لَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] يعني به المرتدينمن أمة محمد عَيَا فِي ولا يقبل الله تعالىٰ حين ذلك الإيمان من الكفار.

### 000

(١) كذا في الأصل، والسياق يقتضي: ﴿إلىٰ ٩.

<sup>(</sup>٢) ولعل ذلك \_ والله أعلم \_ لأن إمامهم المزعوم (المعدوم) في الغيبة، ولا يرون إمامة الولاة من أهل السنة، فلا يدفعون إليهم الزكاة، بل يرون دفعها إلى الفقيه الإمامي. انظر: «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لزين الدين العاملي (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) كما فسَّر به النبي عِلْمُ في حديث أبي هريرة عند البخاري (٤٦٣٥) ومسلم (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) لم أجد من فسَّر بذلك.

والإيمان بأن الدابة تخرج من بين الصفا والمروة ويكون معها خاتم سليمان بن داود عليهما السلام وعصاة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فيبين حين ذلك المؤمن من الكافر وأهل الجنة من أهل النار (١)، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْمَوْمِن مِن الكَافر وأهل الجنة من أهل النار (١)، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْمَوْمِنُ مَن الكَافر وأهل الجنة من أهل النار (١)، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْمَوْمِنُ مَن الكَافر وأهل الجنة مِن أَلْمَ رَضِ تُكَلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَالِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَاتِهُ مِن الناد (١).

والإيمان بخروج الأعور الدجال، لا شك فيه، وهو أكذب الكاذبين، فينزل عيسى عَلَيْهِ السَّلَمُ فيقتله ويتزوج بابنة الخليفة من ولد العباس (٢)، ويصلي خلف القائم من آل محمد عَلَيْهِ (٣)، ويموت ويدفنونه المسلمون (٤) في

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعًا: «تخرج الدابة ومعها عصا موسى عَلَيْهِ السَّكَمْ، وخاتم سليمان عَلَيْهِ السَّكَمْ، فتخطم أنف الكافر بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم، فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر، أخرجه أحمد (٧٩٣٧) والترمذي (٣١٨٧) وابن ماجه (٢٠٠١) والحاكم (٤/ ٤٨٥) بإسناد فيه على بن زيد بن جدعان. قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد روي هذا عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ من غير هذا الوجه في دابة الأرض. وفيه عن أبي أمامة، وحذيفة بن أسيد». انظر لحديثهما: «نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب» (٦/ ٢٧٤٧)، وليس فيهما ذكر عصا موسى وخاتم سليمان. وقد جاء ذكرهما في أثر رواه ابن أبي حانم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٢٤) عن أبي الزبير المكي مقطوعًا.

<sup>(</sup>٢) هذا غريب، وقد انتهت خلافة بني العباس من قرون!

<sup>(</sup>٣) كما في حديث جابر عند مسلم (١٥٦) بلفظ: «... ينزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال صلِّ لنا، فيقول: لا، إنَّ بعضكم علىٰ بعض أمراء تكرمة اللهِ هذه الأمةً".

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المسلمين».

والإيمان بخروج يأجوج ومأجوج قبل وفاة عيسى عَيَنهِ السَّلَمُ لقوله نعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُيِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦].

## 000

والبشارات عند الموت ثلاثة، يقال: أبشريا حبيب الله برضوان الله تعالى والجنة، ويقال ذلك للمؤمنين. ويقال للمسلمين المذنبين: أبشريا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. ويقال للكافر والفاجر: أبشِريا عبد الله (٢) بسخط الله والنار (٣).

(۱) كما في حديث عبد الله بن سلام موقوفًا عليه: «مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يُدفَن معه». أخرجه الترمذي (٣٦١٧) ـ واللفظ له ـ والآجُرّي في «الشريعة» (٨٨٩). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٦٣/١): «هذا لا يصح عندي».

روىٰ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٤/ ٥٢٢) بإسناد واه عن عائشة أنها استأذنت النبي عَلَيْهُ أن تُدفن إلىٰ جنبه، فقال: «ما فيه إلا موضع قبري، وقبر أبي بكر، وقبر عمر، وقبر عيسىٰ بن مريم».

- (٢) كذا في الأصل، ولعله تصحيف عن «عدوَّ الله» كما عند البربهاري (ص٨٦)، والمؤلف صادر عنه.
- (٣) عزاه البربهاري إلى ابن عباس، ولم أجد من رواه. وفي حديث البراء المشهور عند أحمد (١٨٥٣٤) وغيره يقال لروح المؤمن عند الموت: «أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان»، ويقال لروح الكافر: «أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب».

وهو قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ فَرَقْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ إلى آخر السورة إلى المؤمنين و ﴿ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ هم [الواقعة: ٨٩- ٩٦]؛ ﴿ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ يعني به المؤمنين، و ﴿ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ هم أهل السنة والجماعة وهم المذنبون منهم الخاطئون وعدهم الله الجنة بعد الانتقام فيعفو عنهم، و ﴿ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ ﴾ هم أصحاب الشرك والضلالة والبدعة، ﴿ فَنُزُلٌ مِنْ جَمِيمِ ﴿ وَتَصَلِيمَةُ جَمِيمٍ ﴾.

ولا تخرج روح من جسدٍ إلا ترى موضعها من الجنة والنار وتقف على عملها من خيرٍ وشر. كذا روي عن النبي عَلَيْ أنه قال: «حرام على نفس تخرج من جسدها ولا ترى عملها من خيرٍ وشرّ، وترى موضعها من الجنة والنار»(١).

#### 000

وغسل الميت واجب، وكذلك الصلاة عليه. والتكبير على الجنازة أربع، والزيادة عليها بدعة، كذا الرواية عن علي كرايم أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صلُّوا على موتاكم وكبِّروا أربعًا، فقد صلَّى جبريلُ عَلَيْهِالسَّكُم على آدم وكبَّر أربعًا، فمن زاد عليها عامدًا فليس هو على ملَّة الإسلام»(٢).

#### 000

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، ولوائح الوضع عليه ظاهرة. وأخرج الدارقطني (١٨١٢) عن ابن عباس موقوفًا عليه أنه قال: «صلَّىٰ جبريلُ عَلَيْهِ السَّكَمُ علىٰ آدم عَلَيْهِ السَّكَمُ وكبَّر عليه أربعًا، صلىٰ جبريل بالملائكة يومئذ». إسناده واو، فيه راوٍ متروك كما نبَّه عليه الدارقطني.

والإيمان بأن حساب الكفار والمنافقين إلى ميكائيل عَلَيْهِ السَّمُ ويكون نَرجُمان (١) بين الله وبينهم، ولا يسمعون كلام الله لقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُ مُعَن وَيَعِمُ وَلَا يَسْمِعُونَ كَلام الله لقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُ مُعَن وَيَعِمُ وَلَا يُكِلِمُهُ وُاللّهُ وَلَا يَعِمُ وَلَا يُكِلِمُهُ وُاللّهُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يُكِلّمُهُ وُاللّهُ وَلَا يَعْمَد وَلَا يُكِلّمُهُ وُاللّهُ وَلَا يَعْمَد وَلَا يُكِلّمُهُ وَاللّهُ وَلَا يُكِلّمُهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَد وَلَا يُكِلّمُهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَد وَلَا يُكِلّمُهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَد وَلَا يُكِلّمُهُ وَلَا يُعْمَد وَلّهُ وَلَا يُعْمَد وَلَا يُعْمَد وَلَا يُعْمَد وَلَا يُعْمَد وَلّهُ وَلَا يُعْمَد وَلَا يُعْمَدُونُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَلَا يُعْمِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِا يُعْمَدُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَدُونُ وَاللّهُ وَلِا يُعْمَلُونُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ ولِهُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلَا لَا عَلَالُونُ وَلَا يُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلّمُ واللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلّا لِمُعْلِقُونُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا عُلُولُ وَلِمُ لَا عُلْمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا عُلّا لِلللّه

## 000

والإيمان بحوض النبي عَلَيْة. ولكل نبيّ حوض (٤)، وحوضُ صالحِ النبيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضرعُ ناقته (٥).

## 000

(١) كذا في الأصل، والوجه: «ترجمانًا».

(٢) في الأصل: «ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم»، سهو.

- (٣) قد اختُلف في وجه الجمع بين هذه الآيات وبين الآيات والأحاديث الدالّة علىٰ أن الله يكلم الكفاريوم القيامة. قال يحيىٰ بن سلَّام كما في «أصول السنة» لابن أبي زمنين (٥٠) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٣٠): لا يكلّمهم بما يحبون، فأما بما يسُوءهم من نحو سؤالهم توبيخًا وتقريعًا فإنه سيكلمهم. وذكر القرطبي في «تذكرة» (٣٣ ٥ ص) أنه قيل في الجمع: لا يكلمهم الله، وإنما تحاسبهم الملائكة تمييزًا لهم بذلك عن أهل الكرامة. ولكن لم أجد من ذكر أن ميكائيل هو الذي يتولَّىٰ ذلك.
- (٤) كما عند الترمذي (٢٤٤٣) وغيره من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا: «إن لكل نبي حوضًا، وإنهم يتباهَون أيُهم أكثرُ واردةً، وإني أرجو أن أكون أكثرَهم واردةً». أعله الترمذي وغيره بالإرسال، فإن غير واحد رواه عن الحسن مرسلًا. وله شواهد ضعيفة قد يعتضد بها. انظر: «الصحيحة» (١٥٨٩) و«أنيس الساري» (١٣٣٠).
- (٥) روي ذلك في حديث موضوع. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٥٤٧) و «الموضوعات» لابن الجوزي (٣/ ٥٦٤) و «الضعيفة» (٦٥٣٤). والمؤلف صادر عن البربهاري (ص٤٤).

ولا يستحق أحدٌ اسمَ السنة كلِّها إلا من كمل فيه خصال السنة لأن من لم يكن فيه خصلة من خصال السنة لا يقال له: صاحب السنة (١).

والسنة مقرونة بعضُها ببعض لا يقبل الله تعالى واحدًا دون الآخر، لقوله تعالى: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِتَلِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ ﴾ يعني تؤمنون ببعض ما أمر الله ورسوله، ﴿ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِن الله ورسوله، ﴿ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِن كُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ آَوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى آشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا الله وينفي مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ آَوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى آشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا الله وينفي عَمَّا لَعَهُ مَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥].

وروي عن جعفر الصادق رَضَّالِلَّهُ عَنهُ أنه قال: تعليم السنة أفضل من عبادة السنة صيام نهارها وقيام ليلها.

وقال الحسن البصري رَحَيُلُمُ اللهُ إِلَا يُوفَق الله - تعالىٰ ذكرُه - لتعليم السنة إلا من يكون صدّيقًا، ومن يرد الله به خيرًا فيغفر له ويدخله الجنة.

ورُوي عن الزهري رَحَيُلُلْمُكَامَ أنه قال: تعليم السنة أفضل من عبادة مائتي سنة (٢).

وروي عن ابن عباس رَضِحَالِيَهُ عَنهُ أنه قال: كان ينزل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بالسنن كما ينزل بالفرائض، لقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ [النجم: ٣]، وقوله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ [النجم: ٣]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ مَا أَمُرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] يعني حفظ الأمر وترك النهي. قوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>۱) البربهاري (ص۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (٨٤٣) بلفظ: «تعلُّم السنة...».

﴿ وَلا تَنَّيْعِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ [ص: ٢٦] يعني لا تأمر ولا تنهى من حيث الرأي والقياس، فكان الخطاب للنبي عَلَيْنَ والمراد فيه لأمته. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ قَالُواْرَبُنَا اللّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ ﴾ [فصلت: ٣٠، الأحقاف: ١٣] يعني استقاموا على حفظ الله وحفظ السنن واستعمالها. قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَا ذَا وَهِا وَحفظ السنن واستعمالها. قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَا أَنَّ عِمُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقوله : ﴿ فَٱسْتَمْسِكَ بِاللَّذِي الْحِيَا إِلَيْكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقوله : ﴿ فَٱسْتَمْسِكَ بِاللَّذِي الْحِيَا إِلَيْكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقوله : ﴿ فَٱسْتَمْسِكَ بِاللَّذِي الْحِيَا إِلَيْكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقوله : ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِاللَّذِي الْحِيَا إِلَيْكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقوله : ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِاللَّهِ عَلَيْكَ الْحِيَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَالْسَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وسئل جعفر الصادق رَضَوَالِلَهُ عَنهُ: متى تجتمع خصال السنة في العبد؟ قال: إذا صدَّق و آمن و أقرَّ بجميع خصال السنة كلها لقوله تعالىٰ: ﴿ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم اللهُ وَاصَدَ وَامْن و أقرَّ بجميع خصال السنة كلها لقوله تعالىٰ: ﴿ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم اللهُ و السنة و أَجتماع الصحابة بإِيمَانِهُمْ ﴾ [يونس: ٩]. فمن تمسك [ق ٣٠] بالكتاب والسنة واجتماع الصحابة سَعِد ونجا، ومن اتبع الرأي والقياس شقى وهلك.

## 000

تم الاعتقاد بحمد آلله ومنه. وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وفرغ من نسخه صاحبه سعيد بن موسى بن أحمد بن سعيد، وكان الفراغ منه يوم الاثنين في العشر الآخر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة.

فرح الله من قرأ فيه فدعا لصاحبه بالمغفرة والرضوان له ولوالديه وبحميع المسلمين. آمين رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم